

#### السَّادِسُ: السَّبَهُ:

ك مَنْزِلَةٌ بَيْنَ المُنَاسِبِ وَالطَّرْدِ، وَقَالَ القَاضِي: (هُوَ المُنَاسِبُ بِالتَّبَع).

للهِ وَلَا يُصَارُ إِلَيْهِ مَعَ إِمْكَانِ قِيَاسِ العِلَّةِ إِجْمَاعًا، فَإِنْ تَعَذَّرَتْ.. فَقَالَ الشَّافِعِيُّ: حُجَّةٌ، وَقَالَ الصَّيْرَفِيُّ وَأَبُو إِسْحَاقَ الشِّيرَازِيُّ: مَرْدُودٌ.

### —*Վ*რ}—

### نص الكوكب الساطع

الشَّبَهُ: السَّادِسُ: وَهْوَ: مَرْتَبَهْ تُجْعَلُ بَيْنَ الطَّرْدِ وَالمُنَاسَبَهُ، وَقَالَ قَاضِيهِمْ: هُو المُنَاسِبُ بِتَبَعٍ؛ وَكُلُّ قَوْمٍ جَانَبُوا. وَقَالَ قَاضِيهِمْ: هُو المُنَاسِبُ بِتَبَعٍ؛ وَكُلُّ قَوْمٍ جَانَبُوا. فَالشَّافِعِيُّ حُجَّةً لَهُ يَرَىٰ، فَالشَّافِعِيُّ حُجَّةً لَهُ يَرَىٰ، وَالصَّيْرُفِيُّ وَأَبُو إِسْحَاقًا رَدًّا. كَمَا لَوْ أَمْكَنَتُ وِفَاقَا



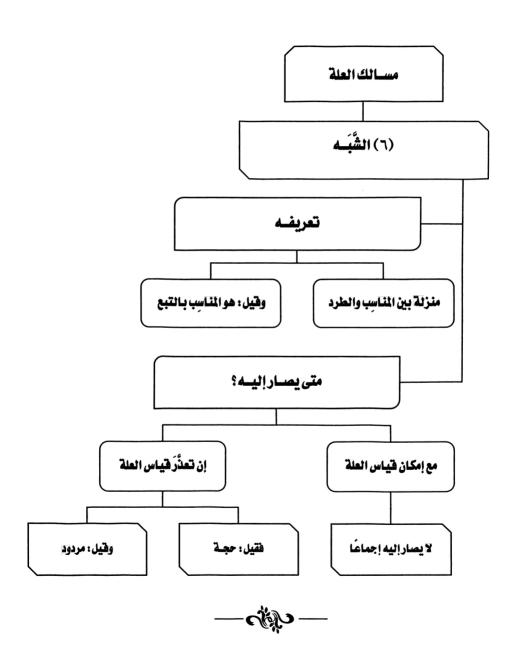

#### الأسئلــة النظريـــة ــــــحين

٦٨٩. عرِّفِ المسلكَ السادس من مسالك العلَّة "الشَّبَه".

٦٩٠. هل يصحُّ أن يصارَ إلى قياس الشَّبَهِ مع إمكان قياس العلَّة؟

٦٩١. هل قياس الشَّبَه حجة؟ اذكُرِ الأقوال تفصيلًا، ثم بيِّنْ ما رجَّحه المصنِّفُ عِيُّهُ.

٦٩٢. ما معنى أن يكونَ الشَّبَهُ حجةً بالتبع؟

٦٩٣. ما الشَّبَهُ الذي احتَجَّ به الشافعيُّ؟

#### 

### التمـارين والتطبيقــات

[١٠٢٨] (وصف الطهارة لاشتراط النية، فإنها إنما تناسِبُهُ بواسطةِ أنها عبادة، بخلاف المناسِبِ بالذات؛ كالإسكارِ لحرمة الخمر)، يصلُحُ هذا مثالًا على أيِّ مسلك من مسالك العلَّة؟





لل وَأَعْلَاهُ: قِيَاسُ غَلَبَةِ الأَشْبَاهِ فِي الحُكْمِ وَالصِّفَةِ، ثُمَّ الصُّورِيُّ، وَقَالَ الإِمَامُ: المُعْتَبَرُ حُصُولُ المُشَابَهَةِ لِعِلَّةِ الحُكْم أَوْ مُسْتَلْزِمِهَا.

### 

### نص الكوكب الساطع

أَعْلَاهُ: قَيْسُ غَالِبِ الأَشْبَاهِ فِي حُكْمٍ وَوَصْفٍ، ثُمَّ صُورِيٌّ يَفِي. وَفَخْرُنَا: حُصُولَهَا فِيمَا يُرَىٰ عِلَّةً أَوْ مُسْتَلْزِمًا لَهَا: انْظُرَا. وَفَخْرُنَا: حُصُولَهَا فِيمَا يُرَىٰ عَلَيْمَا يُولِي مَحْكِيُّ. وَلَا يُعْتَمَدُ الصَّورِيُّ عَنِ الإِمَام الشَّافِعِيْ مَحْكِيُّ.



### تشجــير المسألـــة

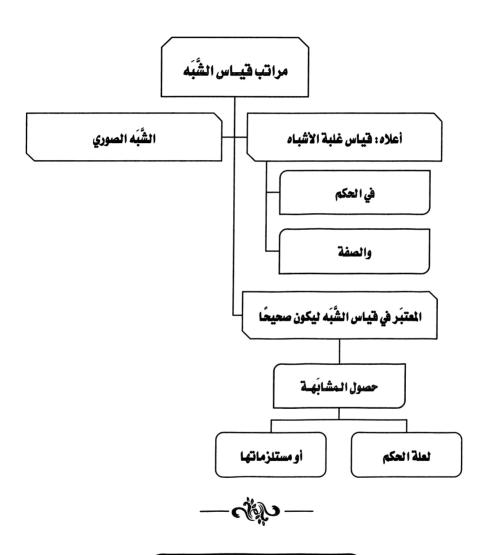

الأسئلــة النظريــة

٦٩٤. ما مراتب قياس الشَّبَه؟ مع التمثيل لكل مرتبةٍ بمثالينِ.





[١٠٢٩] (إلحاق العبد بالمال في إيجاب القيمة بقَتْلِهِ بالغةَّ ما بلَغتْ؛ لأن شَبَهَهُ بالمال في الحكم والصفة أكثرُ من شَبَهِهِ بالحرِّ فيهما)، ما مسلك العلَّة المستعمَلُ في هذا القياس؟

[١٠٣٠] (قياس الخيل على البغال والحمير في عدم وجوب الزكاة للشَّبَه بينهما)، ما مسلك العلَّة المستعمَلُ في هذا القياس؟ وما رتبتُهُ في ذلك المسلك؟

[١٠٣١] (قياس الخيل على البغال والحمير في تحريم الأكل؛ لأنها أشبه الحيوانات به)، ما مسلك العلَّة المستعمَلُ في هذا القياس؟ وما رتبته؟

[١٠٣٢] (الوُضوء طهارة حُكْمية، فتفتقِرُ إلى نيةٍ؛ كالتيمُّم)، ما نوع هذا القياس؟ وما مسلكه؟

[١٠٣٣] (إزالة الخبَثِ طهارةٌ ترادُ للصلاة؛ فيتعيّنُ فيها الماءُ كطهارة الحدث)، ما مسلك التعليل في هذا القياس؟ وما رتبته؟

[١٠٣٤] (مسح الرأس أصلٌ يؤدَّىٰ بالماء؛ فيتكرَّرُ كالأعضاء الثلاثة)، ما مسلك التعليل في هذا القياس؟ وما رتبته؟

[١٠٣٥] (مسح الرأس مسحٌ؛ فلا يَتكرَّرُ كمسحِ الخُفَّيْنِ)، ما مسلك التعليل؟ وما رتبته في هذا القياس؟

[١٠٣٦] السُّلْتُ حَبُّ يُشبِهُ الحِنْطة في الصورة؛ إذ هو على لونِها ونعومتها، ويُشبِهُ السَّعيرَ في برودة الطبخ، فألحَقَه بعضُهم بالحنطة وبعضهم بالشعير في تكميل النِّصاب. ما نوع هذا القياس؟ وما مسلكه؟

[١٠٣٧] (صوم رمضان صومٌ مفروض؛ فافتقَرَ إلى تبييت النية كالقضاء)، ما مسلك العلَّة المستعمَلُ في هذا القياس؟

[١٠٣٨] (المقبوض على يدِ السَّوْمِ مأخوذٌ على جهة الشراء؛ فيُضمَنُ قياسًا على الرهن)، ما مسلك العلَّة في هذا القياس؟

[١٠٣٩] (المقبوض على يد السوم مأخوذ لغرَضِ نفسه من غير استحقاق؛ فيُضمَن قياسًا على العارية)، ما مسلك العلَّة في هذا القياس؟

[١٠٤٠] (قياس جلوس التشهُّد الأول على التشهُّد الأخير في الوجوب؛ بجامع اشتراكهما في الصورة)، ما نوع هذا القياس؟ وما مسلك العلَّة المستعمَلُ فيه؟

[١٠٤١] (الإيقاعات الصوتية متردِّدةٌ بين صوت الآدميِّ وبين صوت المعازف؛ فتُلحَقُ بصوت المعازف؛ لأنها أكثرُ شبَهًا به من صوت الآدميِّ)، ما نوع هذا القياس؟ وما مسلك العلَّة المستعمَلُ فيه؟

[١٠٤٢] (لو رأينا سمَكًا على صورة الآدمي، ولو خرَجَ على البَرِّ لم يَعِشْ، فإنه يؤكل لعلة الحكم؛ وهو كونه بحريًّا، ولا يُنظَر إلى صورة المشابَهة)، ما المسألة الأصولية التي بُنِيَ عليها الحكمُ هنا؟

[١٠٤٣] ﴿ فَجَزَآءُ مِثْلُ مَا قَنَلَ مِنَ ٱلنَّعَدِ ﴾، ووجب في النَّعامة بدَنةٌ، وفي بقر الوحش بقرة، وبدل القرض في غير المتقوِّمِ هو المِثْلُ صورةً. استُدِلَّ بهذا على اعتبار نوع من أنواع القياس، فما هو؟



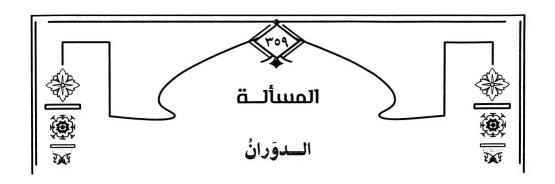

 السَّابِعُ: الدَّورَانُ؛ وَهُوَ: أَنْ يُوجَدَ الحُكْمُ عِنْدَ وُجُودِ وَصْفٍ، وَيَنْعَدِمَ عِنْدَ عَدَمِهِ. لله قِيلَ: لا يُفِيدُ، وَقِيلَ: قَطْعِيٌّ، وَالمُخْتَارُ -وِفَاقًا لِلْأَكْثَرِ-: ظَنِّيٌّ.

### 

### نص الكوكب الساطع -(jj)

الدَّوَرَانُ: حَيْثُ وَصْفٌ وُجِدَا يُوجَدُ حُكْمٌ وَلِفَقْدٍ فُقِداً.

وَالأَكْثَـرُونَ: أَنَّـهُ ظَنَّا مُفِيد، وَقِيلَ: بَلْ قَطْعًا. وَقِيلَ: لَا يُفِيدْ.

- Ajjo ---



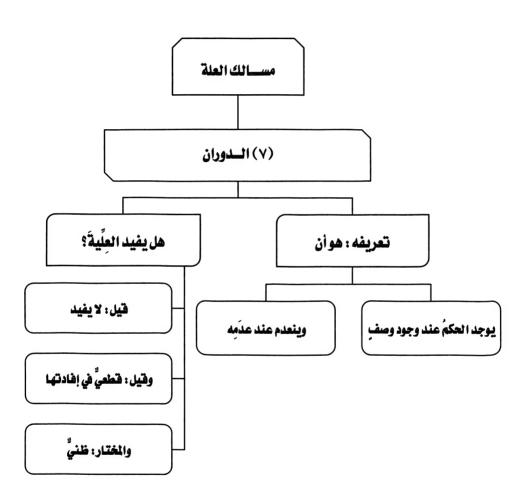



#### الأسئلــة النظريــة حيث

٦٩٥. عرِّفِ "الدورانَ"، واذكُرْ له مثالًا.

797. هل الدوران يفيد العِلِّية؟ اذكُرِ الأقوال في المسألة، ثم بيِّنْ ما رجَّحه المصنِّفُ هَيَّ.



# التمارين والتطبيقات

[١٠٤٤] (اعتُرِضَ على هذا المسلك برائحةِ الخمر؛ فإنها لم تكُنْ موجودةً في العِنَب ثم وُجِدتْ في الخمر، ثم انعدَمتْ في الخلّ ولم تكُنْ علةً)، ما المسلك المعترَضُ عليه بهذا؟



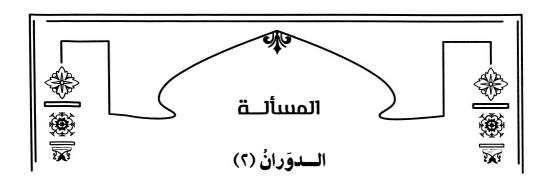

نص جمع الـجــوامع ـــــــــحين

وَلا يَلْزَمُ المُسْتَدِلُّ بَيَانُ نَفْي مَا هُوَ أَوْلَىٰ مِنْهُ.

نص الكوكب الساطع

وَأَنَّـهُ لَا يَلْـزَمُ الَّـذِي اسْـتَدَلْ نَفْـيُ الَّـذِي بِعِلَّـةٍ مِنْـهُ أَجَـلُ؛ وَلَّـوْ مِنْـهُ أَجَـلُ؛ وَلَـوْ سِوَىٰ مُنَاظِرٍ. وَالمُعْتَرِضْ إِنْ يُبْدِ وَصْفًا فَيْرَ ذَاكَ: يَنْتَهِضْ

—*₩* 



### لا يَلزَم المستدِلُّ بيــانُ نفي مــا هو أوْلى منــه بـالعلة

### \_\_**્**

### 

٦٩٧. هل يَلزَم المستدِلُّ بالدورانِ بيانُ انتفاء ما هو أَوْلىٰ منه بإفادة العِلِّية؟

### —*₼*

## التمـارين والتطبيقــات

[١٠٤٥] استدَلَّ مستدِلِّ على أن السفَر علةُ القصر بكونِ النبي اللهُ كلما سافَر قصر، وكلما أقام لم يقصُر، فهل يستقيم استدلاله بذلك أم يلزمه إقامةُ الدليل على أن المشقة ليست هي العلَّة؟



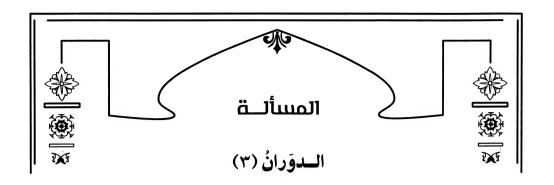

للى فَإِنْ أَبْدَىٰ المُعْتَرِضُ وَصْفًا آخَرَ.. تَرَجَّحَ جَانِبُ المُسْتَدِلِّ بِالتَّعْدِيَةِ، وَإِنْ كَانَ مُتَعَدِّيًا إِلَىٰ الفَرْعِ.. ضَرَّ عِنْدَ مَانِعِ العِلَّتَيْنِ، أَوْ إِلَىٰ فَرْعٍ آخَرَ.. طُلِبَ التَّرْجِيحُ.

### 

## نص الكوكب الساطع

وَلَوْ مِسوَى مُنَاظِرِ وَالمُعْتَرِضْ إِنْ يُبْدِ وَصْفًا غَيْرَ ذَاكَ: يَنْتَهِضْ عَانِي مُنَا عَيْرَ ذَاكَ: يَنْتَهِضْ عَانِ مُنْ عَلَيْ مُعَدِّيَةً وَالمُعْتَدِيَةُ فَا اللَّهُ عِلَيْهُ فَا اللَّهُ عِلْمُ اللَّهُ عِلْمُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللللَّهُ اللَّهُ اللللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللللَّهُ اللَّهُ الللْلِهُ الللللِّلِي اللللللِّهُ الللللِّلْمُ الللللِّهُ اللللِّلْمُ الللللْلِي الللللْلِي الللللِّهُ الللللْلِي الللللْلِي الللللْلِي الللللللْلِلْمُ الللللْلِي الللللْلِي الللللْلِلْمُ اللللْلِلْمُ الللللْلِي اللللْلِلْمُ الللللْلِلْمُ اللللْلِلْلِلْلِلْلِلْمُ اللللْلِلْمُ الللْلِلْمُ الللللْلِلْمُ الللللللْلِلْمُ الللللْلِلْلِلْمُ الللللْلِلْمُ الللللْلِلْمُ الللْلِلْمُ الللللْلِلْمُ الللللْلِلْمُ الللْلِلْمُ الللللْلِلْمُ الللللللْلِلْمُ الللللللْمُ الللللْلُلُلُولُ اللللِمُ الللللْمُ اللللللللْمُ اللللللْمُ اللللللْمُ اللللللْمُ الللللللللِمُ ا



# تشجــير المسألـــة

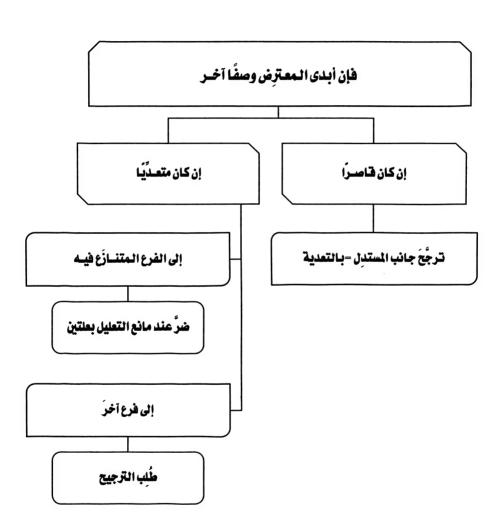



#### الأسئلــة النظريـــة ــــــحچهٔ

٦٩٨. إن استدَلَّ مستدِلُّ بمسلك الدورانِ على إثبات علة، فأبدى المعترِضُ وَصْفًا آخرَ، فما الذي يَترتَّبُ عليه؟

#### *—√∭*

### التمارين والتطبيقات

[١٠٤٦] استدَلَّ المستدِلُّ بالدوران على أن العلَّة في حرمة الرِّبا في الذهب: (النقديةُ)، وقاس عليه الورَقَ النقديَّ، فقال المعترِض: بل العلَّة (الذهبية). [رجِّحْ بين المعترض والمستدِلِّ مع التعليل].

[١٠٤٧] استدَلَّ المستدِلُّ بالدوران على أن العلَّة في حرمة الرِّبا في البُرِّ: (الكيلُ)، وقاس عليه الرزَّ، فقال المعترض: بل العلَّة (الطُّعم)، [وهذه العلَّة متحقِّقة في الرزِّ، فهل هذا يؤثِّرُ في القياس؟].

[١٠٤٨] استدَلَّ المستدِلُّ بالدورانِ على أن العلَّة في حرمة الرِّبا في الذهب: (النقديةُ)، وقاس عليه الورَقَ النقديَّ، فقال المعترض: بل العلَّة (الوزن). [وهذه العلَّة لا تَتحقَّقُ في الرزِّ، فما أثر هذا الاعتراض؟].



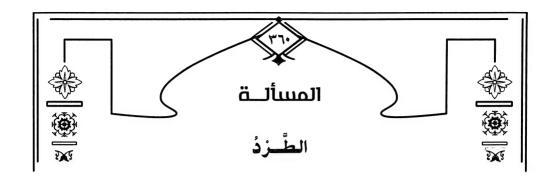

لل الثَّامِنُ: الطَّرْدُ؛ وَهُوَ: مُقَارَنَةُ الحُكْمِ لِلْوَصْفِ.



تَقَارُنُ الحُكْمِ لِوَصْفٍ: طَرْدُ. وَالأَكْثَرُونَ: أَنَّهُ يُرَدُّ،





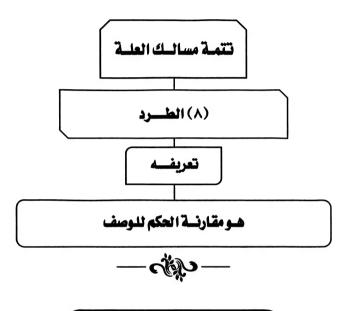

الأسئلــة النظريــة

٦٩٩. عرِّفِ الطردَ، واذكُرْ له مثالًا.





تأتي في المسألة اللاحقة.



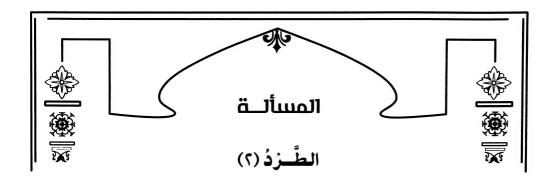

لل وَالأَكْفَرُ عَلَىٰ رَدِّهِ، قَالَ عُلَمَاؤُنَا: «قِيَاسُ المَعْنَىٰ.. مُنَاسِبٌ، وَالشَّبَهُ.. تَقْرِيبٌ، وَالطَّرْدُ.. تَحَكُّمٌ»، وقِيلَ: إِنْ قَارَنَهُ فِيمَا عَدَا صُورَةَ النِّزَاعِ.. أَفَادَ، وَعَلَيْهِ الإِمَامُ وَكَثِيرٌ، وَقِيلَ: يَخِفِي المُقَارَنَةُ فِي صُورَةٍ، وَقَالَ الكَرْخِيُّ: يُفِيدُ المُنَاظِرَ دُونَ النَّاظِرِ.

### —*იწდ* —

### نص الكوكب الساطع ــــــــدين

تَقَارُنُ الحُكْمِ لِوَصْفِ: طَرْدُ.
وَالأَكْثَ رُونَ: أَنَّ هُ يُسِرَدُ،
وَقِيلَ: إِنْ قَارَنَهُ فِيمَا عَدَا
فَرْعَ النِّرَاعِ فَلْيُفِدْهَا أَبَدَا،
وَقِيلَ: فِي فَرْدٍ، وَقِيلَ: لَمْ يُفِدْ إِلَّا مُنَاظِرًا خِلَافَ المُجْتَهِدْ.

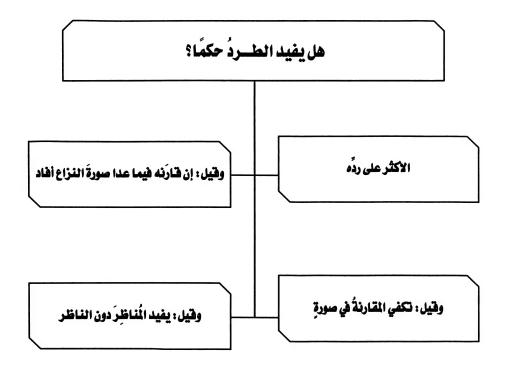

### *—√∰*—

الأسئلـــة النظريـــة

٧٠٠. هل قياس الطرد حجة؟ فصِّلْ إجابتك.

٧٠١. هل الوصف الطرديُّ يفيد العِلِّيةَ؟ فصِّلْ إجابتك.



[١٠٤٩] (قول بعضهم في الخَلِّ: مائعٌ لا تُبنَىٰ القنطرةُ علىٰ جنسه، فلا تُزالُ به النجاسةُ كالدُّهْنِ؛ أي بخلاف الماء فتُبنَىٰ القنطرةُ علىٰ جنسه، فتُزالُ به النجاسةُ)، هذا مثال علىٰ أي مسالك العلَّة؟

[١٠٥٠] (مَسُّ المرأة لا ينقُضُ الوُضوءَ؛ لأنها ذاتُ رُوحٍ؛ كالفرَسِ)، ما مسلك التعليل المستعمَلُ هنا؟ وما مدى صحته؟

[١٠٥١] (الرزُّ يجري فيه الرِّبا؛ لأنه أبيض كالبُرِّ)، ما مسلك التعليل المستعمَلُ هنا؟ وما مدى صحته؟





لله التَّاسِعُ: تَنْقِيحُ المَنَاطِ؛ وَهُوَ: أَنْ يَدُلَّ ظَاهِرٌ عَلَىٰ التَّعْلِيلِ بِوَصْفٍ.. فَيُحْذَفَ بَعْضُهَا، خُصُوصُهُ عَنِ الِاعْتِبَارِ بِالِاجْتِهَادِ، وَيُنَاطَ بِالأَعَمِّ، أَوْ تَكُونَ أَوْصَافٌ.. فَيُحْذَفَ بَعْضُهَا، وَيُنَاطَ بِالأَعَمِّ، أَوْ تَكُونَ أَوْصَافٌ.. فَيُحْذَفَ بَعْضُهَا، وَيُنَاطَ بِالبَاقِي.

#### *—ഡ്ലം* —

## نص الكوكب الساطع

التَّاسِعُ: التَّنْقِيعُ لِلْمَنَاطِ: أَنْ يَدُلَّ ظَاهِرٌ عَلَىٰ التَّعْلِيلِ عَنْ-وَصْفٍ فَيُلْغَى عَنِ الاعْتِبَارِ خُصُوصُهُ بِالاِجْتِهَادِ الجَادِي-ثُمَّ يُنَاطُ بِالْأَعَمِّ. أَوْ يَرَىٰ عِدَّةَ أَوْصَافٍ فَيُلْغِي مَا عَرَا.



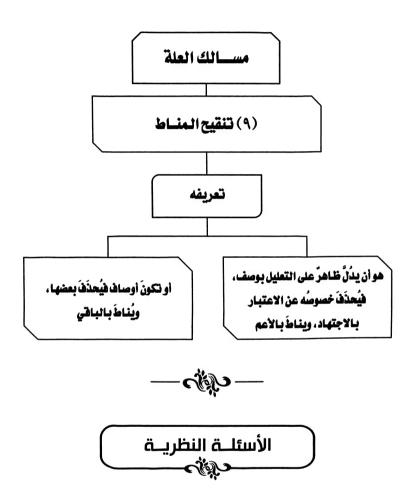

٧٠٢. ما "تنقيح المناط"؟

٧٠٣. اذكُرْ أقسامَ تنقيح المناط؟

*---*√%)---

[١٠٥٢] (مثاله: حديثُ الصحيحينِ في المواقَعة في نهار رمضان، فإن أبا حنيفةَ ومالكًا حذَفَا خصوصَها عن الاعتبار، وأناطا الكفارةَ بمطلَقِ الإفطار.

كما حذَفَ الشافعيُّ غيرَها من أوصاف المحَلِّ؛ ككونِ الواطئ أعرابيًّا، وكون الموطوءةِ زوجةً)، هذا مثال علىٰ أيِّ مسلك من مسالك العلَّة؟

[١٠٥٣] مثَّلَ الشُّرَّاحُ بقصة الأعرابي الذي جامَعَ في نهار رمضان على مسلكِ الإيماء والتنبيه، وعلى مسلكِ تنقيح المناط، فهل بين الأمرينِ تعارُضٌ؟





لله أَمَّا تَحْقِيقُ المَنَاطِ.. فَإِثْبَاتُ العِلَّةِ فِي آحَادِ صُورِهَا؛ كَتَحْقِيقِ أَنَّ النَّبَاشَ سَارِقٌ، وَتَخْرِيجُهُ.. مَرَّ.

### —₩~



إِثْبَاتُهُ العِلَّةَ فِي بَعْضِ الصُّورْ: تَحْقِيقُهُ. وَمَاهُو التَّخْرِيجُ مَرْ.

—ഡ്ലം—

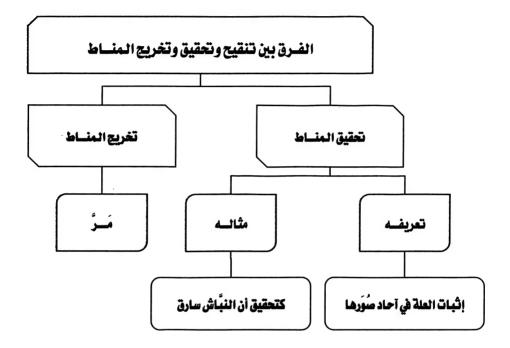

### -- Ajjo---

الأسئلــة النظريــة حين

٧٠٤. عرِّفْ "تحقيق المناط"، واذكُّرْ مثالًا عليه.



[١٠٥٤] (أن يقال: أخذُ المالِ خُفْيةً علةٌ للقطع، وهو موجود في النبَّاش)، ماذا يسمى هذا؟

- ١. تحقيق المناط.
- ٢. تخريج المناط.
- ٣. تحقيق المناط.

[١٠٥٥] (الحياء علةُ الاكتفاءِ للبِكْرِ في تزويجها بالسكوت، وهـو موجـودٌ فيمَن زالت بَكارتُها بغير نكاح)، ماذا يسمى هذا الأمرُ؟

- ١. تحقيق المناط.
- ٢. تخريج المناط.
- ٣. تحقيق المناط.

[١٠٥٦] ميِّزْ بين تنقيح المناط وتخريجه وتحقيقه فيما يأتي:

- ١. فلان فقيرٌ؛ لأنه لا يجد كفايته؛ فيجوز دفعُ الزكاة له.
  - ٢. علة الرِّبا في البُرِّ: كونه قُوتًا.
- ٣. قاء النبي الله الله في فتوضّاً، وليست العلّة خصوصَ القيء، بل خروج نَجِسٍ من البدَن.
- ٤. سها النبيُ هي مسجده وهو إمامٌ فسجَدَ، وليست العلّة كونَهُ نبيًا ولا إمامًا، ولا كونَهُ في المسجد، بل العلّةُ السهوُ في الصلاة.
- ٥. يَتحقَّقُ السهوُ في صورةِ مَن لم يقُلْ: (سبحان ربي الأعلىٰ) في السجود سهوًا، فيسجُدُ للسهو.



العَاشِرُ: إِلْغَاءُ الفَارِقِ:

كَإِلْحَاقِ الأُمَةِ بِالعَبْدِ فِي السِّرَايَةِ.

لله وَهُوَ وَالدَّوَرَانُ وَالطَّرْدُ تَرْجِعُ إِلَىٰ ضَرْبِ شَبَهِ؛ إِذْ تُحَصِّلُ الظَّنَّ فِي الجُمْلَةِ، وَلا تُعَيِّنُ جِهَةَ المَصْلَحَةِ.

### 

# نص الكوكب الساطع

عَاشِرُهَا: إِلْغَاءُ فَارِقِ، كَمَا يُلْحَقُ فِي سِرَايَةِ العَبْدِ الإِمَا. وَهُوَ مَعَ الطَّرْدِ وَمَا قَدْ صَحِبَهُ مِنْ دَوَرَانٍ قَصْرُهَا ضَرْبُ شَبَهُ ؛ - وَهُو مَعَ الطَّرْدِ وَمَا قَدْ صَحِبَهُ مِنْ ذَوَرَانٍ قَصْرُهَا ضَرْبُ شَبَهُ ؛ - إِذْ يَحْصُلُ الظَّنُّ بِهَا فِي الجُمْلَةِ مِنْ غَيْرِ تَعْيِينٍ لِنَوْعِ الحِكْمَةِ إِذْ يَحْصُلُ الظَّنُّ بِهَا فِي الجُمْلَةِ مِنْ غَيْرِ تَعْيِينٍ لِنَوْعِ الحِكْمَةِ



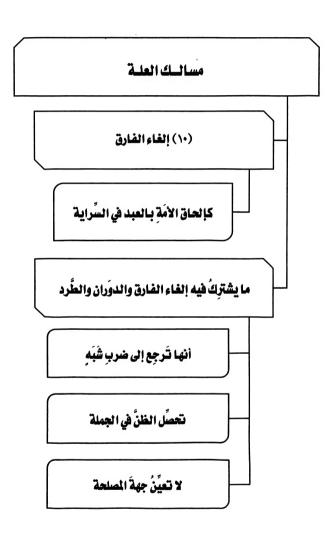

٧٠٥. عرِّفْ "إلغاء الفارِق"، ومثِّلْ له بمثال.

٧٠٦. ما الفرق بين الدوران، والطُّرد، وإلغاء الفارق؟ وهل هي عِلَلٌ حقيقةً؟

### \_\_\_*બાં*જી}\_\_\_

#### 

[١٠٥٧] بيِّنْ مسلكَ العلَّة لِمَا يأتي:

- ١. أجمَعَ العلماءُ على أن علة المنع من قضاء الغضبانِ هي: انشغالُ قلبه.
- ﴿ مَّاَ أَفَاءَ ٱللَّهُ عَلَى رَسُولِهِ عِنْ أَهْلِ ٱلْقُرَىٰ فَلِلَّهِ وَلِلرَّسُولِ وَلِذِى ٱلْقُرْبَى وَٱلْمَسَكِينِ
   وَأَبْنِ ٱلسَّبِيلِ كَى لَا يَكُونَ دُولَةً بَيْنَ ٱلْأَغْنِيكَ عِينَكُمْ وَمَا ءَائَكُمُ ٱلرَّسُولُ فَحُدُوهُ وَمَا نَهَى ثُمَ نَهُ عَنْهُ فَأَنَعُهُوا وَٱتَّقُوا ٱللَّهَ إِنَّ ٱللَّهَ شَدِيدُ ٱلْعِقَابِ ﴾.
  - ٣. ﴿ ٱلزَّانِيَةُ وَٱلزَّانِي فَأَجْلِدُوا كُلَّ وَحِدِمِّنْهُمَامِأْنَةَ جَلْدَةٍ ﴾.
- ٤. «أمهِلوا حتىٰ تدخُلوا ليلًا -أي عِشاءً لكي تمتشِطَ الشَّعِثةُ، وتستجِدً المُغِيبةُ»؛ لفظ البخاريِّ، وفي مسلم: «أمهِلوا حتىٰ ندخُلَ ليلًا -أي عِشاءً كي تمتشِطَ الشَّعِثةُ، وتستجِدً المُغِيبةُ».
  - ٥. «إنما جُعِل الاستئذانُ من أجل البصر»؛ البخاري.
- ٦. عن حمزة بن أبي أسيد الأنصاري، عن أبيه: أنه سَمِع رسولَ الله في يقول وهو خارجٌ من المسجد، فاختلَطَ الرجالُ مع النساء في الطريق، فقال رسولُ الله في للنساء: «استأخِرْنَ؛ فإنه ليس لكُنَّ أن تحقُفْنَ الطريق، عليكن بحافَاتِ الطريق»؛ أبو داود.



- حديث: «القاتلُ لا يَرِثُ»؛ رواه التّرمِذي.
- ٨. أجمَعَ العلماءُ على تعليل الولاية على الصغير في المال بكونِه صغيرًا.
- ٩. عن عبد الله هيء قال: قال رسولُ الله هيء: «لا تُقتَل نفسٌ ظلمًا، إلا كان على ابن آدم الأولِ كِفْلٌ مِن دَمِها؛ لأنه أولُ مَن سَنَّ القتلَ»؛ البخاري.
- ١٠. عن أبي أيُّوبَ الأنصاريِّ، قال: كان رسول الله ﴿ إِذَا أُتِيَ بطعامٍ أَكَلَ منه، وبعث بفضلِه إليَّ، وإنه بعَثَ إليَّ يومًا بفَضْلةٍ لم يأكل منها؛ لأن فيها ثُومًا، فسألتُهُ: أحرامٌ هو؟ قال: «لا، ولكني أكرَهُهُ مِن أجلِ ريحِهِ»؛ مسلم.
- ١١. قُلْ لَا أَجِدُ فِي مَا أُوحِيَ إِلَيَّ مُحَرَّمًا عَلَىٰ طَاعِمٍ يَطْعَمُهُ إِلَّا أَنْ يَكُونَ مَيْتَةً أَوْ
   دَمًا مَسْفُوحًا أَوْ لَحْمَ خِنْزِيرٍ فَإِنَّهُ رِجْسٌ.
  - ١٢. وَلَا تَيْأَسُوا مِنْ رَوْحِ اللهِ إِنَّهُ لَا يَيْأَسُ مِنْ رَوْحِ اللهِ إِلَّا القَوْمُ الكَافِرُونَ.
    - ١٣. «أن النبيَّ عَلَيْهُ سهَا، فسجَدَ سجدتينِ قبل أن يسلِّم، ثم سلَّم».
- ١٤. اسْتَغْفِرْ لَهُمْ أَوْ لَا تَسْتَغْفِرْ لَهُمْ إِنْ تَسْتَغْفِرْ لَهُمْ سَبْعِينَ مَرَّةً فَلَنْ يَغْفِرَ اللهُ لَهُمْ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ كَفَرُوا بِاللهِ وَرَسُولِهِ.
- ١٥. عن عبدِ الله، قال: قال رسولُ الله ﴿ إذا كنتم ثلاثةً، فلا يتناجئ اثنانِ
   دون الآخر حتى تختلِطوا بالناسِ؛ مِن أجلِ أن يُحزِنَهُ »؛ مسلم.
- ١٦. يقاس تحريمُ القضاءِ حالَ الحزن الشديد على القضاءِ حالَ الغضب الشديد؛ بجامع تشوُّشِ الذِّهن؛ فالعقلُ يُدرِك المصلحةَ مِن منعِ القاضي من القضاء حالَ الغضب؛ وهي كونُهُ مؤدِّيًا إلىٰ تشوُّش الذِّهن، المؤدِّي إلىٰ عدم النظر الصحيح في الواقعة.

- ١٨. سُئِل عن بيع الرُّطَبِ بالتمر، فقال: «أينقُصُ الرُّطَبُ إذا يَبِسَ؟»، قالوا: نعم، قال: «فلا إذًا»؛ رواه أبو داود.
- 19. العصير قبل أن يوجَدَ الإسكارُ كان حلالًا، فلما حدَثَ الإسكارُ حرُمَ، فلما زال الإسكارُ وصار خلًّا صار حلالًا، فدار التحريمُ مع الإسكار وجودًا وعدَمًا؛ فدَلَّ علىٰ أنه العلَّة.
- ٠٠. كان النبي على الصلاة إذا سافر، ويُتِم إذا أقام؛ فدَلَّ على أن السفرَ مع علم الله على أن السفرَ هو علم القصر.
- ١٦. أن يقولَ في قياس اشتراط الطهارة لِمَسِّ شريطِ القرآن على اشتراطها في المصحف الورَقيِّ: إما المصحف الورَقيِّ: إما كونه ورَقيًّا، أو كونُ الحروف فيه بالرَّسْمِ العثماني، أو كون الحروف فيه ظاهرةً، أو احتواؤه على آيات القرآن، والثلاث الأُولى غيرُ صحيحةٍ؛ فيتعيَّنُ أن تكونَ العلَّةُ: هي احتواءَهُ على الآيات.
- ٢٢. أن يقولَ في قياس الذُّرة على البُرِّ في الرِّبوية: بحَثْتُ عن أوصاف البُرِّ، في الرِّبوية: بحَثْتُ عن أو القوت، فما وجَدْتُ ما يصلُحُ علةً للرِّبوية في بادئ الرأي، إلا الطُّعم، أو القوت، أو الكيل، لكن الطُّعمُ والقوت لا يصلُحانِ لذلك عند التأمل؛ فيتعيَّنُ الكيل.
- 77. أن يقولَ في قياس الإيقاعات على المعازف: بحَثْتُ في أوصاف المعازف فلم أجِدْ ما يصلح للتحريم إلا: كونَها آلةً، أو كونها مما يُصدِر صوتًا، أو كونها مما يُرِيحُ الأعصاب، أو كونها مُطرِبةً بصوتها، وكلها باطلةً ما عدا الأخيرَ؛ فيتعيَّنُ كونُهُ علةَ التحريم.
- ٢٤. الإيقاعات الناشئة بالأصوات الطبيعية متردِّدةٌ بين صوت الإنسان وبين
   صوت المعازف، وهي أشبَهُ بصوت المعازف؛ فتُلحَق به.



- ٩٥. يَتنصَّفُ الحدُّ على الأمَة؛ إما لرِقِها، أو لأنوثتها، أما التعليل بالأنوثة فباطلٌ؛ بدليل عدم التنصيف على الحُرَّة؛ فيتعيَّنُ أن يكون لرقِها.
- ٢٦. تُلحَق المملوكة بالزوجة في تحريم وطئِها حالَ الحيض؛ إذ لا فَرْقَ مؤثِّرَ
   هنا.

[١٠٥٨] (النهي عن البولِ في الماء الراكد يُفهِم أن صَبَّ البولِ من كُوزٍ في معناه، وكذلك صَبُّ غيرِ البول من النجاسات)، ما مسلك التعليل المستعمَّلُ هنا؟

[١٠٥٩] راجِعْ مسألة علة الرِّبا، وانظُرْ في مسالك التعليل التي يمكن إعمالُها في استخراج العلَّة لجميع الأقوال.





# نص جمع الجـوامع

### خَاتِمَـةُ:

لله لَيْسَ تَأَتِّي القِيَاسِ بِعِلِّيَّةِ وَصْفٍ، وَلَا العَجْزُ عَنْ إِفْسَادِهِ.. دَلِيلَ عِلِّيَّتِهِ عَلَىٰ الأَصَحِّ فِيهِمَا.

### — ペジー

### 

لَيْسَ تَاتِّي القَيْسِ مَعْ عِلِّيَةِ وَصْفٍ، وَلَا عَجْزُكَ عَنْ إِفْسَادِ تِيْ- وَسُفٍ، وَلَا عَجْزُكَ عَنْ إِفْسَادِ تِيْ- وَلِيْسَ تَاتِّي القَيْسِ مَعْ عِلِيّةِ وَضَعْ وَالفَرْقُ بَيْنَهُ وَالإعْجَازِ وَضَعْ وَالفَرْقُ بَيْنَهُ وَالإعْجَازِ وَضَعْ

### -dip-



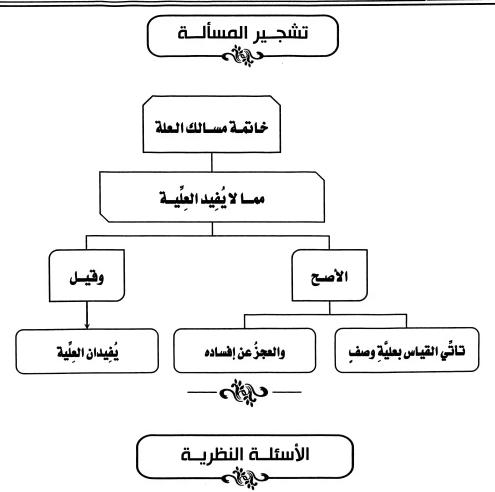

٧٠٧. هل العجز عن إفساد عِلِّية وصفٍ دليلٌ علىٰ عِلِّيته؟ واذكُرْ مثالًا له.



التمــارين والتطبيقــات

[١٠٦٠] قال الزَّرْكَشيُّ: (لأن تأتِّيَ القياس متوقِّفٌ على ثبوتِ العلَّة، فلو أثبتنا العلَّة، لتوقَّفَ ثبوتِ العلَّة الأصولية المشار العلَّة، لتوقَّفَ ثبوتُ العلة عليه، ولَزِمَ الدور)، ما المسألة الأصولية المشار إليها في هذا الكلام؟

[١٠٦١] قال الزَّرْكَشيُّ: (لأنه ليس جَعْلُ العجزِ عن الإفساد دليلًا على الصحة أَوْلىٰ من جَعْلِ العجز عن التصحيح دليلًا على الإفساد)، ما القول الأصوليُّ الذي أراد إبطالَهُ بهذا الكلام؟

[١٠٦٢] استدَلَّ باحثُ على تعليل رِبوية الذهب والفضة بالنَّقْدية القاصرة عليهما بأنه ناظَرَ في ذلك عددًا من العلماء ولم يتمكَّنْ أحدُهم من إبطال عِلَّته، ما رأيك في هذا الاستدلال؟ مع ربطِهِ بأصول الفقه.

[١٠٦٣] لو قال قائل: علة نقض الوُضوء بأكل لحم الإبل: كونُهُ جزءًا من الإبل، فيقاسُ عليه الكبد. وجهُ هذه العلَّة: أنه لو لم يُعلَّلْ بها، لَمَا صَحَّ أن يقاس على اللحم شيءٌ.

انقُدْ هذا الاستدلالَ من ناحيةٍ أصولية، مع ربطِهِ بكلام جمع الجوامع.

### [١٠٦٤] علِّقْ على المناظرة الآتية:

- ١. سأل السائل: ما دليلك على أن العلّة في جريان الرّبا في البُرِّ هي الطُّعم؟
   فأجابه: دليلي عجزُكَ عن إبطال هذه العلّة؛ إذ لو لم تكُنْ علة، لقدَرْتَ على إبطالها.
- ٧. سأل السائل: ما دليلك على تعليل وجوب التسمية في الوُضوء بكونِهِ طهارةً عن حدَثٍ؟ فأجاب: دليلُ ذلك أنني لو لم أعلَّلْ بهذه العلَّة، لَمَا أمكنَ القياسُ، ولا صحَّ؛ فوجَبَ تعليلُهُ بذلك.





# نص جمع الـجــوامع

#### القسوادخ

للى مِنْهَا: تَخَلُّفُ الحُكْمِ عَنِ العِلَّةِ؛ وِفَاقًا لِلشَّافِعِيِّ، وَسَمَّاهُ «النَّقْضَ»، وَقَالَتِ الحَنْفِيَّةُ: لا يَقْدَحُ، وَسَمَّوْهُ «تَخْصِيصَ العِلَّةِ»، وَقِيلَ: فِي المُسْتَنْبَطَةِ، وَقِيلَ: عَكْسُهُ، وَقِيلَ: يَقْدَحُ، إِلَّا أَنْ يَكُونَ لِمَانِعٍ أَوْ فَقْدِ شَرْطٍ، وَعَلَيْهِ أَكْثَرُ فَقَهَائِنَا، وَقِيلَ: يَقْدَحُ، إِلَّا أَنْ يَرَدَ عَلَيْهِ أَكْثَرُ فَقَهَائِنَا، وَقِيلَ: يَقْدَحُ، إِلَّا أَنْ يَكُونَ لِمَانِعٍ أَوْ فَقْدِ شَرْطٍ، وَعَلَيْهِ أَكْثَرُ فَقَهَائِنَا، وَقِيلَ: يَقْدَحُ فِي الحَاظِرَةِ، وَقِيلَ فِي عَلَىٰ جَمِيعِ المَذَاهِبِ كَالْعَرَايَا، وَعَلَيْهِ الإِمَامُ، وَقِيلَ: يَقْدَحُ فِي الحَاظِرَةِ، وَقِيلَ فِي عَلَىٰ جَمِيعِ المَذَاهِبِ كَالْعَرَايَا، وَعَلَيْهِ الإِمَامُ، وَقِيلَ: يَقْدَحُ فِي الحَاظِرَةِ، وَقِيلَ فِي المَائِقُ وَقَيلَ المَائِقِ أَوْ فَقْدِ شَرْطٍ، وَقَالَ الآمِدِيُّ: إِنْ المَنْصُوصَةِ: إِلَّا بِظَاهِرٍ عَامٍّ، وَالمُسْتَنْبَطَةٍ: إِلَّا لِمَانِعٍ أَوْ فَقْدِ شَرْطٍ، وَقَالَ الآمِدِيُّ: إِنْ كَانَتْ مَنْصُوصَةً بِمَا لا كَانَ التَّخَلُّفُ لِمَانِعٍ، أَوْ فَقْدِ شَرْطٍ، أَوْ فِي مَعْرِضِ الِاسْتِثْنَاءِ، أَوْ كَانَتْ مَنْصُوصَةً بِمَا لا يَقْبَلُ التَّأُويلَ.. لَمْ يَقْدَحُ.

# نص الكوكب الساطع

عِلِّيَةٍ - يَقْدَحُ فِيهَا كَيْفَ عَنْ،
سَمَّى، وَقِيلَ: قَادِحٌ كَيْفَ حَصَلْ وَقِيلَ: إِلَّا لَهُمَا أَوْ وَاقِعِ وَقِيلَ: إِلَّا لَهُمَا أَوْ وَاقِعِ لَا يَقْبَلُ التَّأْوِيلَ، وَالفَخْرُ اعْتَمَىٰ وُرُودُهَا، وَقِيلَ، وَالفَخْرُ اعْتَمَىٰ وُرُودُهَا، وَقِيلَ: فِي المُحَرِّمَةُ،
خِلَافِهَا، وَقِيلَ: عَكْسُهُ جَلَا،
غَامٍ وَفِي سِواهُ لَا لِلْغَابِرِ،

«النَّقْضُ» – أَيْ: تَخَلُّفٌ لِلْحُكْمِ عَنْ وَالْحَنْفِيُّ: لَا؛ وَتَخْصِيصَ العِلَلْ وَالْحَنْفِيُّ: لَا؛ وَتَخْصِيصَ العِلَلْ إِلَّا لِفَقْدِ شَرْطٍ أَوْ لِمَانِعِ، إِلَّا لِفَقْدِ شَرْطٍ أَوْ لِمَانِعِ، فِي مَعْرِضِ اسْتِثْنَاءِ أَوْ نُصَّتْ بِمَا إِلَّا عَلَى مَا ذَاهِبٍ مُعَمِّمَ فَي وَقِيلَ: فِي مَنْصُوصَةٍ يَقْدَ حُ لَا وَقِيلَ: فِي مَنْصُوصَةٍ يَقْدَ حُ لَا وَقِيلَ: فِي المَنْصُوصَةٍ يَقْدَ حُ لَا وَقِيلَ: فِي المَنْصُوصِ لَا بِظَاهِرِ

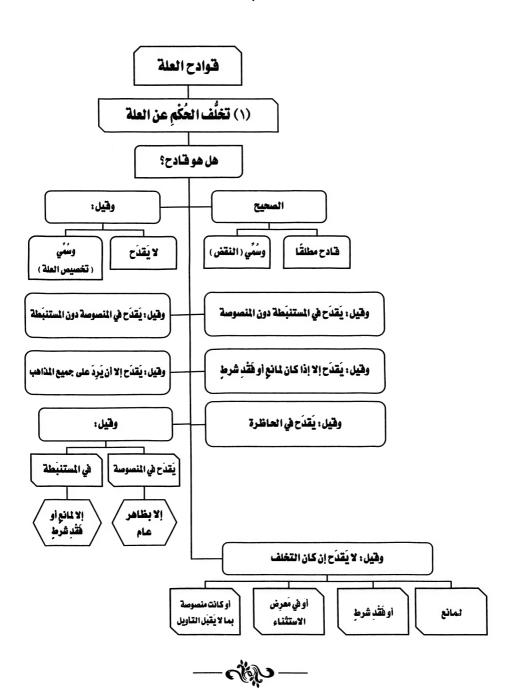

#### الأسئلــة النظريـــة ـــــحين

٧٠٨. هل تخلُفُ الحكمِ عن العلَّة قادحٌ؟ اذكُرِ الخلاف في المسألة تفصيلًا، ثم
 بيِّنْ ما رجَّحه المصنِّفُ هي المسائلة عنه المصنِّف المسائلة عنه المصنِّف المسائلة عنه المصنِّف المسائلة ا

٧٠٩. تخلُّفُ الحكم عن علَّتِه، اختُلِف في تسميته على قولين، اذكُرْ هما.

# التمارين والتطبيقات

[١٠٦٥] (مثلوا بقوله ﷺ: «إنما ذلكِ عِرْقٌ» مع القول بعدم النقضِ بالخارج النَّجِسِ من غير السبيلينِ)، هذا مثال لأيِّ قوادح القياس؟

[١٠٦٦] (ومثلوا بقولنا: القتلُ العمد العدوانُ علةُ القِصاص، مع القول بانتفائه في قتل الأبِ)، هذا مثال في أي قوادح القياس؟

[١٠٦٧] (أن يقولَ المستدِلُّ في مسألة "النَّبَاش": سرَقَ نِصابًا كاملًا مِن حِرْزِ مثلِهِ؛ فيجب عليه القطعُ كسارق مال الحيِّ)، كيف يُقدَح في هذا القياس بقادحِ النقض؟

[١٠٦٨] أن يقول المستدِلُّ في مسألة «قتل المسلم بالذِّمي»: قتلُ عمدٌ عدوان؛ فيجب فيه القِصاص قياسًا على المسلم بالمسلم. اقدَحْ في هذا القياسِ بقادحِ «منع وجود العلَّة في صورة النقض».

[١٠٦٩] أن يقول المستدِلُّ في مسألة «قتل المسلم بالذِّمي»: قتلٌ عمدٌ عدوان؛ فيجب فيه القِصاص قياسًا على المسلم بالمسلم. كيف يُقدَح في هذا القياس

### بقادح «منع وجود الحكم في صورة النقض»؟

[١٠٧٠] أن يقول المستدِلُّ في مسألة «قتل المسلم بالذِّمي»: قتلٌ عمدٌ عدوان؛ فيجب فيه القِصاص قياسًا على المسلم بالمسلم. كيف يُقدَح في هذا القياس بقادح «بيان وجود مانع في صورة النقض»؟

[١٠٧١] أن يقول المستدِلُّ: مَن سرَقَ نِصابًا كاملًا مِن حِرْزِهِ، وجب عليه القطعُ. كيف يُقدَح في هذا القياس بقادح «بيان تخلُّف شرطٍ في صورة النقض»؟ [١٠٧٢] أن يقول المستدِلُّ: لا يجوز بيع الأرز متفاضِلًا كالبُرِّ؛ لأنه مَكِيلٌ. كيف يُقدَح في هذا القياس بقادح «بيان كونها مستثناةً عن قاعدة القياس بنصِّ الشارع»؟



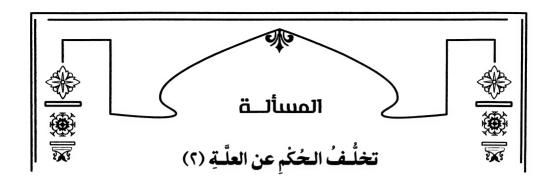

# نص جمع الـجــوامع

للهِ وَالْخِلَافُ مَعْنَوِيٌّ، لَا لَفْظِيُّ؛ خِلَافًا لِابْنِ الْحَاجِبِ، وَمِنْ فُرُوعِهِ: التَّعْلِيلُ بِعِلَّتَيْنِ، وَالْخِلَافُ مَعْنَوِيٌّ، لَا لَفُظِيُّ؛ خِلَافًا لِابْنِ الْحَاجِبِ، وَمِنْ فُرُوعِهِ: التَّعْلِيلُ بِعِلَّتَيْنِ، وَالْخِطَاعُ، وَانْخِرَامُ الْمُنَاسَبَةِ بِمَفْسَدَةٍ، وَغَيْرُهَا.

### *--√∰*---

نص الكوكب الساطع

وَالخُلْفُ -فِي الْأَصَحِّ- مَعْنَوِيُّ؛ عَلَيْهِ نَحْوُ خَرْمِهَا مَبْنِيُّ.

—ഗ്ല്ഗം—

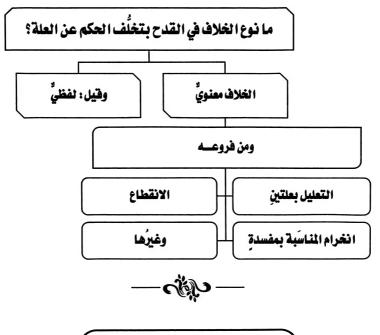

الأسئلــة النظريــة

٧١٠. ما نوع الخلاف في قادح «تخلُّف الحكم عن العلَّة»؟
 ٧١١. ما ثمرة الخلاف في قادح «تخلُّف الحكم عن العلَّة»؟
 --- حَالِيْنَ

التمارين والتطبيقات

لا يوجد.



# نص جمع الجــوامع

لله وَجَوَابُهُ: مَنْعُ وُجُودِ العِلَّةِ، أَوِ انْتِفَاءِ الحُكْمِ إِنْ لَمْ يَكُنِ انْتِفَاؤُهُ مَذْهَبَ المُسْتَدِلِّ، وَعِنْدَ مَنْ يَرَىٰ الْمَوَانِعَ بَيَانُهَا.

### -- Ajjo---

# نص الكوكب الساطع

جَوَابُهُ: مَنْعُ وُجُودِ العِلَّةِ، أَوِ انْتِفَاءِ الحُكْمِ فِي المُورَدَةِ؛ إِنْ لَمْ يَكُنْ مَذْهَبَ مُسْتَدِلِّهَا، وَذِكْرُ مَانِعِ لِمَنْ يَبْدُلُهَا.

—*ირ*ი—



# تشجـير المسألـــة

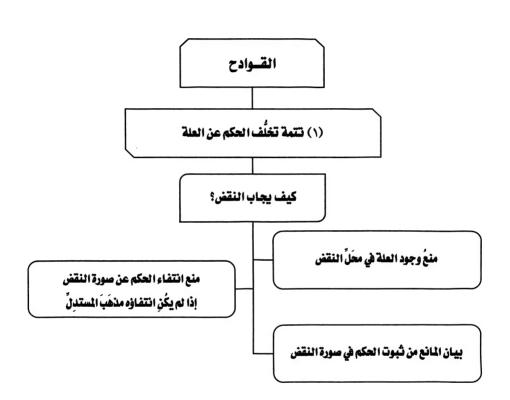

### *--€‰-*

الأسئلــة النظريــة

٧١٢. بماذا يجابُ قادح «تخلُّف الحكم عن العلَّة»؟ فصِّل إجابتك.



[١٠٧٣] (قال المستدِلُّ في الحليِّ: مالُّ مُعَدُّ لاستعمالٍ مباح؛ فلا تجب فيه الزكاة؛ كثياب البِذْلة، فاعترَضَ المعترِضُ بالمُعَدِّ لاستعمالٍ محرَّمٍ أو مكروه)، ما القادح المستعمَلُ؟ وكيف يجاب عنه؟

[١٠٧٤] (قال المستدِلُّ: العلَّة في القِصاص: (قتل العمد العدوان)، فاعترَضَ المعترِضُ بأن هذه العلَّة موجودةٌ في الأبِ القاتل ولا قِصاصَ)، ما اسم القادح المعترَض به؟ وكيف يجاب عنه؟

[١٠٧٥] قال المستدِلُّ: البُرُّ ربويُّ؛ لأنه مَكِيلٌ، فاعترَضَ المعترضُ بأنكم لا تقولون بجريان الرِّبا في الماء مع أنه مَكِيل. ما اسم القادح المستعمَل؟ وكيف يجاب عنه؟

[١٠٧٦] قال المستدِلُّ: البُرُّ ربويُّ؛ لأنه قوتٌ، فاعترَضَ المعترِضُ بأنك لا تقول بجريان الرِّبا في الفراولة مع أنها قوتٌ. ما اسم القادح المستعمَل؟ وكيف يجاب عنه؟

[١٠٧٧] قال المستدِلُّ: البُرُّ ربويُّ؛ لأنه مَكِيلٌ، فاعترَضَ المعترضُ بأن الرز مَكِيلٌ ولا يجري فيه الرِّبا. ما اسم القادح المستعمَل؟ وكيف يجاب عنه؟





# نص جمع الجـوامع

لله وَلَيْسَ لِلْمُعْقَرِضِ الْاسْتِدُلاكُ عَلَىٰ وُجُودِ المِلَّةِ عِنْدَ الْأَكْثَرِ؛ لِلاَنْقِقَالِ، وَقَالَ الآمِدِيُّ؛ مَا لَمْ يَكُنْ دَلِيلٌ أَوْلَىٰ بِالقَدْحِ.

### 

# نص الكوكب الساطع

وَالأَكْفَرُ: الْمَنْعُ مِنِ اسْتِدْلَالِ عَلَى وُجُودِهَا؛ لِلانْتِقَالِ، وَالأَكْفَرُ: الْمَنْعُ مِنِ اسْتِدْلَالِ عَلَى وُجُودِهَا؛ لِلانْتِقَالِ، وَالثَّهَا: إِنْ لَمْ يَكُنْ دَلِيلُ بِالقَدْحِ أَوْلَى مِنْهُ لَا يُخِيلُ.

—*₼* 



# تشجـير المسألـــة

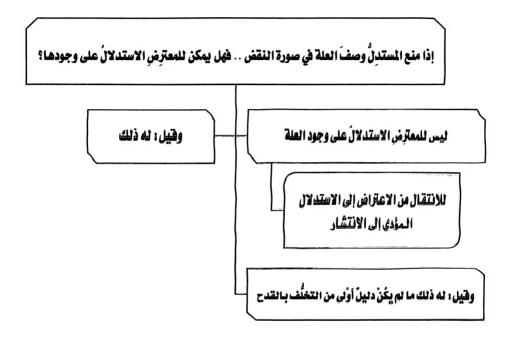



الأسئلــة النظريــة

٧١٣. هـل للمعـترض الاسـتدلالُ علـي وجـود العلّـة إذا منَـعَ المسـتدِلُّ مـن وجودها في صورة النقض؟ فصِّلْ إجابتك.





### التمارين والتطبيقات حيث

[١٠٧٨] قال المستدِلُّ: البُرُّ ربويُّ؛ لأنه قوتٌ، فاعترَضَ المعترضُ بأنك لا تقول بجريان الرِّبا في الفراولة مع أنها قوتٌ، فأجاب المستدِلُّ بمنع كون الفراولة قوتًا، فهل للمعترضِ أن يُقِيمَ الدليلَ على كونها قوتًا؟ مع ربطِ جوابك بمسألة جمع الجوامع.





فهل يُسمَعُ نقضُ المعترضِ لدليل المستدِلُّ؟

# نص جمع الجــوامع

لله وَلَوْ دَلَّ عَلَىٰ وُجُودِهَا بِمَوْجُودٍ فِي مَحَلِّ النَّقْضِ، ثُمَّ مَنَعَ وُجُودَهَا فَقَالَ: يَنْتَقِضُ دَلِيلُكَ.. فَالصَّوَابُ: لَا يُسْمَعُ؛ لِانْتِقَالِهِ مِنْ نَقْضِ العِلَّةِ إِلَىٰ نَقْضِ دَلِيلِهَا.

### —*ભૌ*ષ્ટ્ર —

# نص الكوكب الساطع

وَإِنْ عَلَىٰ وُجُودِهَا مَنِ اسْتَدَلْ دَلَّ بِمَلْزُومِ الوُجُودِ فِي مَحَلْ - نَقْضٍ وَأَبْدَىٰ مَنْعَهُ فَقَالًا لِيَنْتَقِضْ دَلِيلُكَ انْتِقَالًا: - فَالحَقُّ لَا يُسْمَعْ، وَإِنْ قَالَ اقْبَلِ: يَلْزَمُ إِمَّا نَقْضُهَا أَوِ السَّدِلِيْ

لو ذَلَّ المستدِلُّ على وجود العلة بدليلِ موجود في محَلَّ النقض، ثم منَع بعد ذلك وجودَها في صورة
النقض، فقال المعترِض: ينتقِضُ دليلُك على العلة .. فهل يُسمَع منه؟
وقيل: يُسمَع منه، ويجوز الانتقالُ
لانتقاله من نقض العلة إلى نقض دليلها



٧١٤. مَن استدَلَّ على وجود العلَّة بدليلٍ موجود في صورة النقض، فهل يُسمَع نقضُ المعترضِ لدليل المستدِلِّ؟

[١٠٧٩] مثاله: قول الحنَفيّ في التبييت: أتى بمسمَّى الصوم فصَحَّ كما في النَّفْلِ، واستدَلَّ على وجود العلَّة بالإمساك مع النية، فنقول: العلَّة منتقَضة بما لو نوى بعد الزوال، فيقول: لا نسلِّمُ وجودَ العلَّة في محَلِّ التعليل، فهل يُسمَعُ من المعترضِ قولُهُ: (انتقضَ دليلُك على العلَّة؛ لأنه وُجِد هنا فلم تقُلْ به)؟

[١٠٨٠] قال المستدِلُّ: (علة جريان الرِّبا في الذهب الثَّمنية)، دليل ثمَنيَّتِهِ أنه: جنسٌ ثمين تَرغَبُ فيه النفوس.

فقال المعترضُ: العلَّة منتقَضةٌ بالزُّمُرُّد.

فقال المستدِلُّ: لا أسلِّمُ وجودَ الثَّمنية في الزمرد.

فقال المعترض: ما استدلَلْتَ به على وجود الثَّمنية في الذهبِ موجودٌ في الزمرد، وأنت لا تقول بجريان الرِّبا فيه.

هل يُسمَعُ هذا الكلامُ من المعترض؟





# نص جمع الجـوامع

لل وَلَيْسَ لَهُ الِاسْتِدْ لَالُ عَلَىٰ تَخَلُّفِ الحُكْمِ، وَثَالِثُهَا: إِنْ لَمْ يَكُنْ طَرِيقٌ أَوْلَىٰ.



نص الكوكب الساطع

وَفِي إِقَامَةِ دَلِيلِهِ عَلَى تَخَلُّفِ الحُكْمِ الخِلَافُ اللَّذْ خَلَا.

—*₼* 

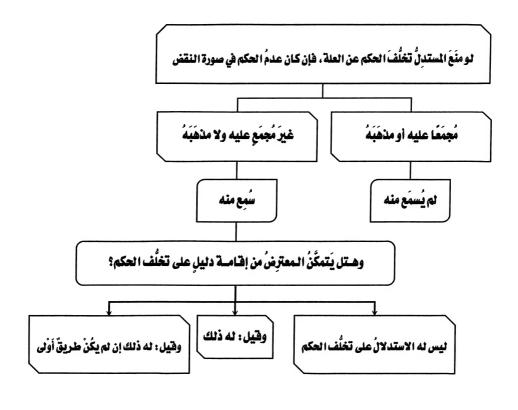

### —*ირს* —

الأسئلــــة النظريــــة

٧١٥. هـل للمعترض الاستدلالُ على تخلُّفِ الحكم؟ وما الذي رجَّحه المصنِّفُ هِيَّ.





[١٠٨١] قال المستدِلُ: الذهب ربويُّ بعلة (مطلَق الثَّمنية)، فيقاس عليه: الورَقُ النقديُّ، فقال المعترضُ: (الفلوس تَتحقَّقُ فيها العلَّةُ، وليست ربويةً)، فقال المستدِلُّ: (بل الفلوس ربوية)، فهل للمعترضِ أن يستدِلَّ على عدم ربوية الفلوس؟

[١٠٨٢] قال المستدِلُّ: علة وجوب الزكاة (كون المال ناميًا)، فقال المعترضُ: هذا ينتقضُ بمال الصبيِّ؛ فهو نامٍ ولا زكاة فيه، فقال المستدِلُّ: بل فيه زكاة، فهل للمعترضِ أن يستدِلُّ على عدم وجوب الزكاة فيه؟





# نص جمع الجــوامع

لله وَيَجِبُ الِاحْتِرَازُ مِنْهُ عَلَىٰ المُنَاظِرِ مُطْلَقًا، وَعَلَىٰ النَّاظِرِ إِلَّا فِيمَا اشْتَهَرَ مِنَ المُسْتَثْنَيَاتِ مُطْلَقًا، وَقِيلَ: إِلَّا فِي المُسْتَثْنَيَاتِ مُطْلَقًا.

### —(説)—

# نص الكوكب الساطع

وَفِي وُجُوبِ الْإحْتِرَازِ: المُنْتَقَىٰ ثَالِثُهَا: عَلَىٰ الخُصُومِ مُطْلَقًا، وَفِي وُجُوبِ الْإحْتِرَازِ: المُنْتَقَىٰ وَغَيْرُ، وَقِيلَ: أَوْ لَمْ يَشْتَهِرْ.

### —ഡ്ഡ്—



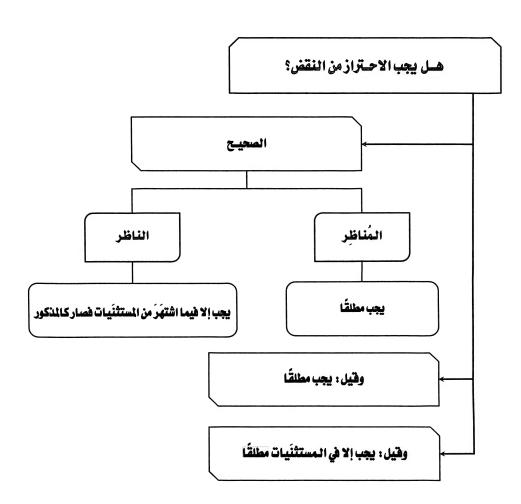



### الأسئلــة النظريـــة ـــــــديث

٧١٦. هل يجب الاحتراز من التخلُّفِ؟ فصِّلْ إجابتك.

### 

### التمارين والتطبيقات حين

[١٠٨٣] عند تعليل القِصاص، ما الوصف الذي يجب أن يذكُرَهُ المستدِلُّ مما يأتي؟

- ١. (كونه قتلَ عمدٍ عدوان).
- (كونه قتل عمد عدوان مع انتفاء الأبوّة).
  - ٣. (كونه قتلَ عمدٍ عدوان من مكافئ).

[١٠٨٤] الماء لا يجري فيه الرِّبا، فهل يجب على من يعلِّلُ جريانَ الرِّبا في البُرِّ ونحوه بالكيل أن يحترزَ منه، فيقول: (مَكِيلٌ -غير ماءٍ - فجرىٰ فيه الرِّبا).





# نص جمع الجـوامع

لله وَدَعْوَىٰ صُورَةٍ مُعَيَّنَةٍ أَوْ مُبْهَمَةٍ أَوْ نَفْيِهَا.. يَنْتَقِضُ بِالإِثْبَاتِ أَوِ النَّفْيِ العَامَّيْنِ، وَبِالعَكْسِ.

### —*ঝ্ট্যু*∨—

# نص الكوكب الساطع

وَمُ لَّعِي الإِثْبَاتِ وَالنَّفْيِ عَلَىٰ فَرْدٍ وَلَوْ غَيْرَ مُعَ لَيْ جَلَا فَرْدٍ وَلَوْ غَيْرَ مُعَ لَيْ جَلَا يُمُ النَّفْيِ وَمِنْ إِثْبَاتِهِ وَالأَمْرُ بِالعَكْسِ ذُكِنْ.



# تشجير المسألــة

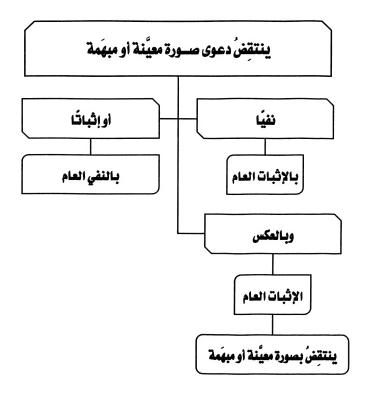

### 

الأسئلــة النظريــة

٧١٧. بماذا تنتقِضُ دعوَىٰ صورةٍ معيَّنة أو مبهَمة؟ فصِّلْ إجابتك.





[١٠٨٥] نحو: "زيد كاتب" أو "إنسانٌ ما كاتب"، ما اللفظ الذي يناقِضُه؟

- ١. "لا شيء من الإنسان بكاتب".
- ٢. "في الإنسان مَن ليس بكاتب".

[١٠٨٦] ونحو: "زيد ليس بكاتب" أو "إنسان ما ليس بكاتب"، ما الذي يناقِضُه؟

- ١. "كل إنسان كاتب".
- ٢. "إنسان ما كاتب".



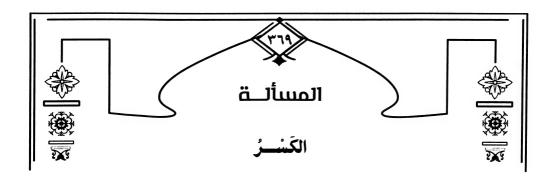

نص جمع الجــوامع

وَمِنْهَا:

لل الكَسْرُ قَادِحٌ عَلَىٰ الصَّحِيحِ؛ لِأَنَّهُ نَقْضُ المَعْنَىٰ.

نص الكوكب الساطع

«الكَسْرُ» - وَهْ وَ نَقْضُهُ المَكْسُورُ لِنَقْضِ مَعْنَى - قَدْحُهُ المَشْهُورُ

-- Ajjo---

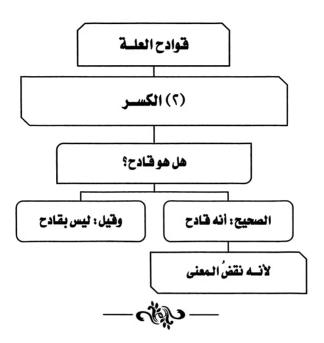

الأسئلــة النظريــة

٧١٨. هل يُعَدُّ الكسرُ قادحًا؟ ولِمَ؟



التمـارين والتطبيقـات

تأتي في المسألة التي بعدها.



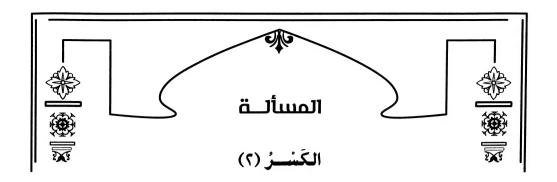

# نص جمع الجــوامع

لله وَهُوَ إِسْقَاطُ وَصْفٍ مِنَ العِلَّةِ، إِمَّا مَعَ إِبْدَالِهِ؛ كَمَا يُقَالُ فِي الخَوْفِ: «صَلَاةٌ يَجِبُ قَضَاؤُهَا فَيَجِبُ الْخَوْفِ: «صَلَاةٌ يَجِبُ قَضَاؤُهَا فَيَجِبُ أَدَاؤُهَا كَالأَمْنِ»، فَيُعْتَرَضُ بِأَنَّ خُصُوصَ الصَّلَاةِ مُلْغَى، فَلْيُبْدَلْ بِالعِبَادَةِ، ثُمَّ يُنْقَضُ بِصَوْمِ الحَائِضِ، أَوْ لا يُبْدَلُ، فَلا يَبْقَىٰ إِلّا «يَجِبُ قَضَاؤُهَا»، وَلَيْسَ كُلُّ مَا يَجِبُ قَضَاؤُهُ يُؤَدِّىٰ؛ دَلِيلُهُ: الحَائِضُ.

### — ペジリー

## نص الكوكب الساطع

إِسْقَاطُهُ بَعْضَ الَّذِي قَدْ عَلَّلَا نَحْوُ: «صَلَّةٌ وَاجِبٌ قَضَاؤُهَا يُحْوِنُ «صَلَّةٌ وَاجِبٌ قَضَاؤُهَا يُلْغِي خُصُوصَ هَذِهِ المُعْتَرِضُ يُلْغِي خُصُوصَ هَذِهِ المُعْتَرِضُ بِصَوْمٍ حَائِضٍ، وَإِنْ لَمْ يُبْدَلِ بِصَوْمٍ حَائِضٍ، وَإِنْ لَمْ يُبْدَلِ وَلَـيْسَ كُلُّ وَاجِبِ القَضَاءِ وَلَـيْسَ كُلُّ وَاجِبِ القَضَاءِ

إِمَّا مَعَ الإِبْدَالِ أَوْ مَا أَبْدَلَا؛ فَمِثْلُ أَمْنِ وَاجِبٌ أَدَاؤُهَا» فَمُبْدِلٌ عِبَادَةً يَنْتَقِضُ-فَمُبْدِلٌ عِبَادَةً يَنْتَقِضُ-لَمْ يَبْقَ إِلَّا وَاجِبٌ وَمَا يَلِي، -كَحَائِضِ- مُسْتَلْزِمَ الأَدَاءِ.



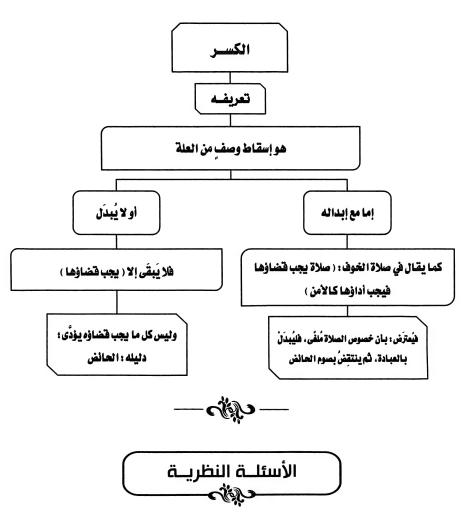

٧١٩. عرِّفِ "الكسرَ"، ثم مثِّلْ له بمثال.

٧٢٠. ما أنواع الكسر؟



[١٠٨٧] مثاله: قولنا في إثبات صلاة الخوف: صلاةٌ يجب قضاؤها؛ فيجب أداؤها كصلاة الأمن، فيقول المعترضُ: خصوصُ كونها صلاةً مُلغًىٰ لا أثر له؛ لأن الحج كذلك وليس بصلاةٍ، فلم يَبقَ إلا الوصفُ العام؛ وهو كونها عبادةً، وينقُضُه، فما نوع هذا القدح؟

[١٠٨٨] قال حنَفيٌّ في العاصي بسفَرِه: (مسافرٌ؛ فيَترخَّصُ كغير العاصي؛ لحكمة المشقة).

فيُعترَضُ عليه بذي الحرفة الشاقَّة في الحضر؛ كمَن يَحمِلُ الأثقالَ ويَضرِبُ بالمعاول، فإنه لا يَترخَّص.

ما اسمُ القادح المستعمَل هنا؟ وهل يَقدَح؟

[١٠٨٩] قال الشيخ في "المهذّب": (لو ماتت الأمّهات، أو بَقِيَ منها دون النّصاب، ونُتِجتْ تامة: وجَبتِ الزكاةُ، وقال الأنماطيُّ: ينقطِعُ الحولُ بموت كلّ الأمّهات)، قال الشيخ: (وينكسِرُ عليه بأمّ الولد؛ فإنه يثبُتُ لولدها حكمُها في الاستيلاد مع بقائها حتى يَعتِقَ بموت السيد كما تَعتِقُ هي بموته، ولو ماتت قبل السيد لم يبطُلْ هذا الحكمُ في حقّ الولد، وإن بطَلَ في حقّها)، ما نوع هذا القدح؟





# نص جمع الجـوامع

لل وَمِنْهَا: العَكْسُ؛ وَهُوَ: انْتِفَاءُ الحُكْمِ لِانْتِفَاءِ العِلَّةِ، فَإِنْ ثَبَتَ مُقَابِلُهُ فَأَبْلَغُ.

لله وَشَاهِدُهُ قَوْلُهُ ﴿ اللَّهِ الْمَا اللَّهُ اللَّهُ الْمَانَ عَلَيْهِ وِزْرٌ؟ فَكَذَلِكَ إِذَا وَضَعَهَا فِي حَرَامٍ، أَكَانَ عَلَيْهِ وِزْرٌ؟ فَكَذَلِكَ إِذَا وَضَعَهَا فِي الْحَلَالِ كَانَ لَهُ أَجْرٌ»، فِي جَوَابِ: أَيَأْتِي أَحَدُنَا شَهْوَتَهُ وَلَهُ فِيهَا أَجْرٌ؟!

### —*₩*

نص الكوكب الساطع

وَالعَكْسُ حَدُّهُ: انْتِفَاءُ الحُكْمِ لِنَفْيِهَا أَعْنِي انْتِفَاءَ العِلْمِ؛



٧٢١. عرِّفِ "العكسَ"، واذكُرْ شاهدَهُ من حديث النبي الله عرِّفِ "العكسَ"، واذكُرْ شاهدَهُ من حديث النبي الله عرف العكس قادحًا؟



تأتي.

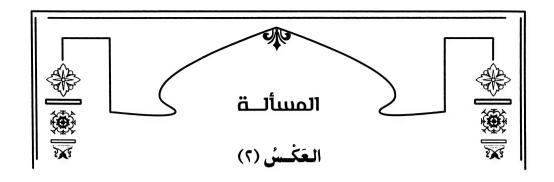

نص جمع الجــوامع

لل وَتَخَلُّفُهُ قَادِحٌ عِنْدَ مَانِعِ عِلَّتَيْنِ.

—*ირ*ს—

نص الكوكب الساطع

«تَخَلُّفُ العَكْسِ» مِنَ القَوَادِحِ فِي قَوْلِ مَنْعِ عِلَّتَيْنِ الرَّاجِحِ.



# \_\_\_\_\_ تشجــير المسألـــة \_\_\_\_\_\_\_

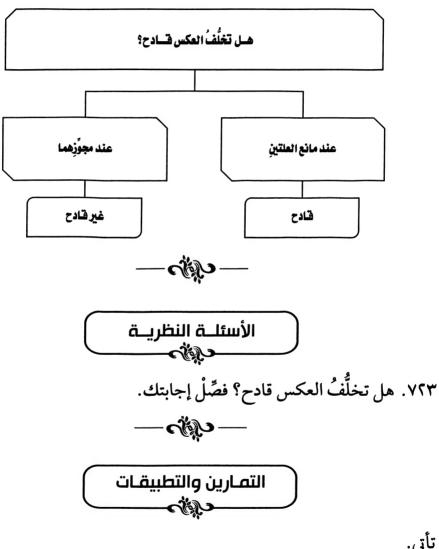

تأتي.



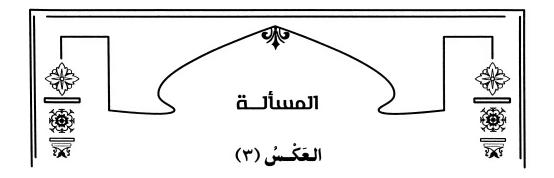

لله وَنَعْنِي بِانْتِفَائِهِ: انْتِفَاءَ العِلْمِ أَوِ الظَّنِّ؛ إِذْ لَا يَلْزَمُ مِنْ عَدَمِ الدَّلِيلِ عَدَمُ المَدْلُولِ.



## نص الكوكب الساطع

وَالعَكْسُ حَدُّهُ: انْتِفَاءُ الحُكْمِ لِنَفْيِهَا أَعْنِي انْتِفَاءَ العِلْمِ؛ إِذْ عَدَمُ الدَّلِيلِ لَيْسَ يَلْزَمُ مِنْهُ: لِمَا دَلَّ عَلَيْهِ العَدَمُ.

# تشجير المسألـــة

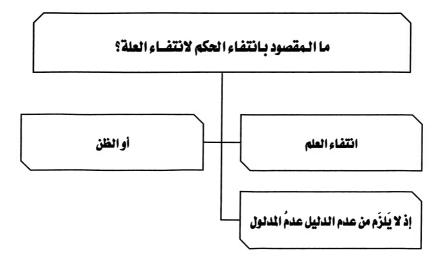



٧٢٤. ما المقصود بانتفاء الحكم في تعريف العكس: «انتفاء الحكم لانتفاء العكم التغلام. العلَّة»؟ مع التعليل.





# التمارين والتطبيقات

[١٠٩٠] قال المستدِلُّ: علة جريان الرِّبا في البُرِّ: (الكيل)، فاعترَضَ معترِضٌ بأن هذه العلَّةَ غيرُ موجودة في الذهب مع وجود الحكم.

- ١. ما اسم القادح المستعمَل؟
  - ٢. هل هو قادح؟





لله وَمِنْهَا: عَدَمُ التَّأْثِيرِ؛ أَيْ: أَنَّ الوَصْفَ لا مُنَاسَبَةَ فِيهِ، وَمِنْ ثَمَّ اخْتَصَّ بِقِيَاسِ المَعْنَىٰ وَبالمُسْتَنْبَطَةِ المُخْتَلَفِ فِيهَا.

### 

# نص الكوكب الساطع

وَ «عَدَهُ التَّاأْثِيرِ» أَنَّ الوَصْفَ لَا مُنَاسِبٌ. وَإِنَّمَا ذَا دَخَلَا وَوَعَدَهُ التَّاأُثِيرِ» أَنَّ الوَصْفَ لَا مُنَاسِبٌ. وَإِنَّمَا ذَا دَخَلَا قِيَاسَ مَعْنَى وَالَّذِي لَا يُجْمَعُ، وَلَهْ تَكُنْ نُصَّتْ. وَذَاكَ أَرْبَعُ:

### 



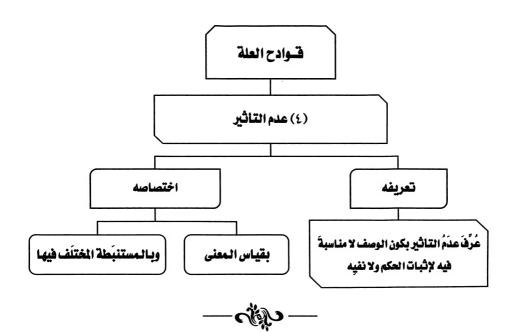

# الأسئلــة النظريــة

٧٢٥. اشرَحْ قادح "عدم التأثير"، وبماذا يختص؟



التمارين والتطبيقات

🖔 تأتي.





#### وَهُوَ أَرْبَعَةٌ:

لل فِي الوَصْفِ: بِكُوْنِهِ طَرْدِيًّا.

لل وَفِي الأَصْلِ: مِثْلُ: مَبِيعٌ غَيْرُ مَرْئِيٍّ، فَلَا يَصِحُّ كَالطَّيْرِ فِي الهَوَاءِ، فَيَقُولُ: لَا أَثَرَ لِكَوْنِهِ غَيْرَ مَرْئِيٍّ؛ فَإِنَّ العَجْزَ عَنِ التَّسْلِيمِ كَافٍ، وَحَاصِلُهُ: مُعَارَضَةٌ فِي الأَصْلِ.

#### 

## نص الكوكب الساطع

قِيَاسَ مَعْنَىٰ وَالَّذِي لَا يُجْمَعُ، فِي الوَصْفِ أَيْ: بِكَوْنِهِ طَرْدِيًا. فَبَاطِلٌ كَالطَّيْرِ فِي الهَوَاءِ» فَعَجْزُ تَسْلِيمٍ كَفَىٰ؛ وَالحَاصِلُ:

وَلَهُ تَكُن نُصَّتْ. وَذَاكَ أَرْبَعُ: وَالأَصْلِ: «بَيْعٌ لَمْ يَكُنْ مَرْئِيًا-يُقَالُ: لَا تَاثِيرَ لِلتَّرَائِسِي؛ فِي الأَصْل قَدْ عَارَضَ هَذَا القَائِلُ.



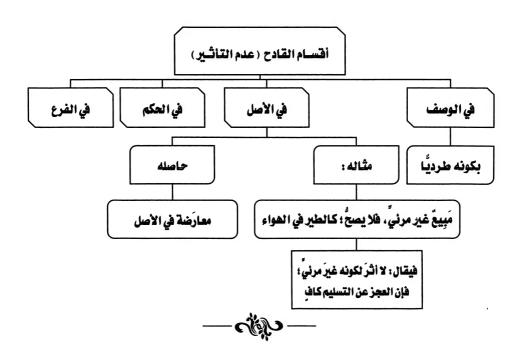

الأسئلــة النظريــة

٧٢٦. ما أقسام عدم التأثير؟ مع التمثيل لكلِّ قسم بمثالين.



التمـارين والتطبيقــات

لا¢ تأتي.





لل وَفِي الحُكْمِ: وَهُو أَضْرُبُ؛ لِأَنَّهُ إِمَّا أَنْ لَا يَكُونَ لِذِكْرِهِ فَائِدَةٌ؛ كَقَوْلِهِمْ فِي المُرْتَدِّينَ: مُشْرِكُونَ أَتْلَفُوا مَا لَا فِي دَارِ الحَرْبِ فَلَا ضَمَانَ كَالحَرْبِيِّ، وَدَارُ الحَرْبِ فَلا ضَمَانَ كَالحَرْبِيِّ، وَدَارُ الحَرْبِ عِنْدَهُمْ طَرْدِيٍّ، فَلَا فَائِدَةَ لِذِكْرِهِ؛ إِذْ مَنْ أَوْجَبَ الضَّمَانَ أَوْجَبَهُ وَإِنْ لَمْ يَكُنْ فِي دَارِ الحَرْبِ، وَكَذَا مَنْ نَفَاهُ، فَيَرْجِعُ إِلَى الأَوَّلِ؛ لِأَنَّهُ يُطَالَبُ بِتَأْثِيرِ كَوْنِهِ فِي دَارِ الحَرْبِ.

#### 

# نص الكوكب الساطع

وَالحُكْمِ؛ وَهُوَ أَضْرُبُ: قَدْ لَا يَكُونُ قَدْ لَا يَكُونُ قَدْ أَتْلَفُ وا مَالًا بِدَارِ الحَرْبِ فَدَارُ حَرْبٍ عِنْدَهُمْ طَرْدٍ فَلَا فَدَارُ حَرْبٍ عِنْدَهُمْ طَرْدٍ فَلَا لِأَنَّ فَ طَالَا التَّاتُ أَثِيرِ.

فِي ذِكْرِهِ فَائِدَةٌ: كَ «مُشْرِكُونْ - فَلَا ضَمَانَ لَاحِتُ كَ الْحَرْبِيْ » فَلَا ضَمَانَ لَاحِتُ كَ الْحَرْبِيْ » فَائِدَةٌ فَ لَذَا يُضَاهِي الْأُوَّلَا ؟ وَقَدْ يَكُونُ فَيْدُهُ ضَرُورِيْ:





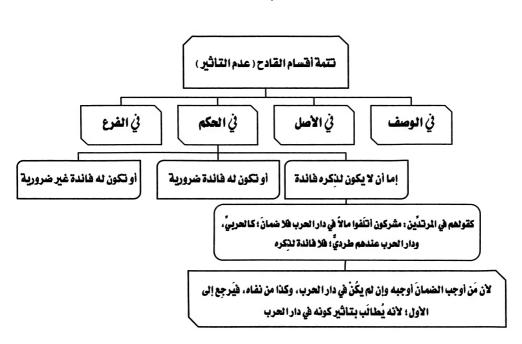

#### —-- ペジシー

الأسئلــة النظريــة ـــــحين

٧٢٧. ما أضرُبُ عدم التأثير في الحكم؟ واذكُرْ مثالًا لكل ضربٍ منها.



التمـارين والتطبيقــات

🖔 تأتى.

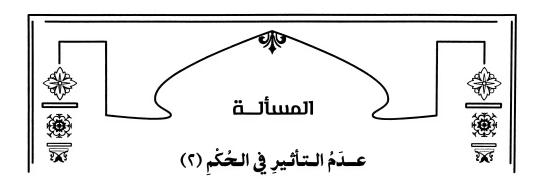

للهِ أَوْ تَكُونُ لَهُ فَائِدَةٌ ضَرُورِيَّةٌ؛ كَقَوْلِ مُعْتَبِرِ العَدَدِ فِي الِاسْتِجْمَارِ بِالأَحْجَارِ: عِبَادَةٌ مُتَعَلِّقَةٌ بِالأَحْجَارِ لَمْ تَتَقَدَّمُهَا مَعْصِيَةٌ، فَاعْتُبِرَ فِيهَا العَدَدُ كَالجِمَارِ، فَقَوْلُهُ: «لَمْ تَتَقَدَّمُهَا مُعْصِيَةٌ» مَعْصِيَةٌ» عَدِيمُ التَّأْثِيرِ فِي الأَصْلِ وَالفَرْعِ، لَكِنَّهُ مُضْطَرٌّ إِلَىٰ ذِكْرِهِ لِئَلَّا يَنْتَقِضَ بِالرَّجْمِ.

### 

### نص الكوكب الساطع

وَقَدْ يَكُونُ فَيْدُهُ ضَرُودِيْ وَقَبْلَهَا مَعْصِيةٌ مَا سَبَقَتْ مُسْتَجْمِرًا كَعَدْدِ الجِمَارِ» مُسْتَجْمِرًا كَعَددِ الجِمَارِ» لَـيْسَ لَـهُ التَّاأْثِيرُ فِي كِلَيْهِمَا خَوْفَ انْتِقَاضِهِ بِرَجْم مَنْ زَنَى.

لِأَنَّ فُطالَ بِالتَّ أُثِيرِ. «عِبَ ادَةٌ بِحَجَ رٍ تَعَلَّقَ تُ فَلْيُعْتَبَ رُ تَعَ دُّ الأَحْجَ الِ فَقُولُ هُ: «مَعْصِيةٌ مَا قُدِّمَا» لَكِنَّ هُ احْتِ يَجَ لِ لِذِكْرِهِ هُنَا لَكِنَّ هُ احْتِ يَجَ لِ لِذِكْرِهِ هُنَا

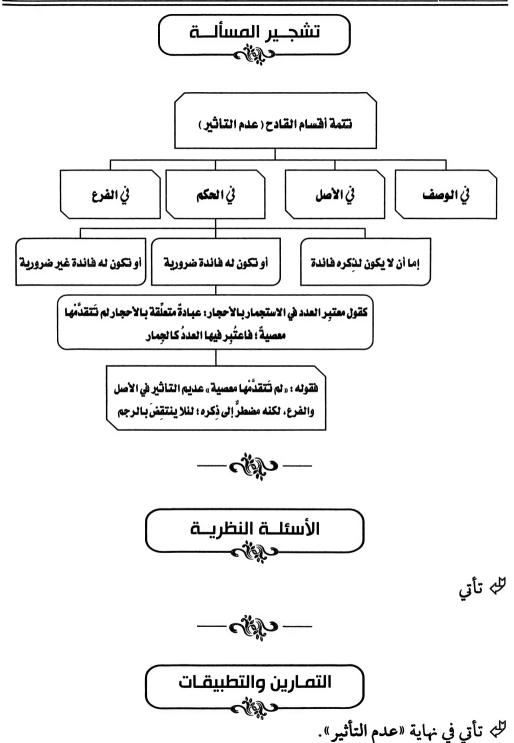

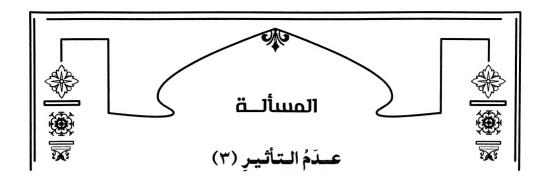

للى أَوْ غَيْرُ ضَرُورِيَّةٍ، فَإِنْ لَمْ تُغْتَفَرِ الضَّرُورِيَّةُ.. لَمْ يُغْتَفَرْ، وَإِلَّا.. فَتَرَدُّدُ؛ مِثَالُهُ: الجُمُعَةُ صَلَاةٌ مَفْرُوضَةٌ فَلَمْ تَفْتَقِرْ إِلَى إِذْنِ الإِمَامِ كَالظُّهْرِ؛ فَإِنَّ «مَفْرُوضَةٌ» حَشْوٌ؛ إِذْ لَوْ حُذِفَ صَلَاةٌ مَفْرُوضَةٌ » حَشْوٌ؛ إِذْ لَوْ حُذِفَ لَمْ يَنْتَقِض بِشَيْءٍ، لَكِنْ ذُكِرَ لِتَقْرِيبِ الفَرْعِ مِنَ الأَصْلِ بِتَقْوِيَةِ الشَّبَهِ بَيْنَهُمَا؛ إِذِ الفَرْضِ إِللَّهُ رَضِ أَشْبَهُ.

#### 

### 

نَ لَمْ تُغْتَفَرْ تِلْكَ وَإِلَّا الخُلْفَ دِنْ رِ فَلَمْ يَجِبْ إِذْنُ إِمَامِ العَصْرِ» يَحْذِفْهُ لَمْ يُنْقَضْ بِشَيْءٍ وَأَتَىٰ -يَ تَقْوِيَةً لِمَا حَوَىٰ مِنَ الشَّبَهُ.

وَقَدْ يُفِيدُ لَا ضَرُورِيًّا: فَإِنْ مِثَالُدَهُ: هَمْفُرُوضَةٌ كَالظُّهْرِ مِثَالُدَةُ: «مَفْرُوضَةٌ» حَشْوٌ مَتَى فَقَوْلُهُ: «مَفْرُوضَةٌ» حَشْوٌ مَتَى بِيهِ لِكَيْ أَصْلًا بِفَرْع قَرَّبَه بِهُ لِكَيْ أَصْلًا بِفَرْع قَرَّبَه



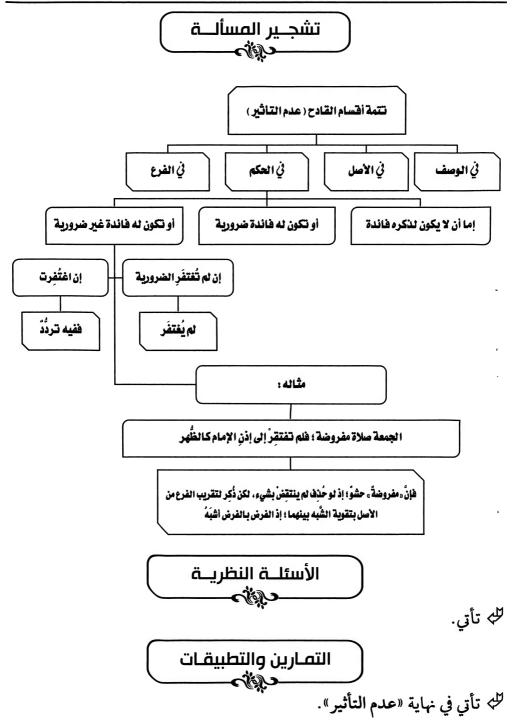



لله الرَّابِعُ: فِي الفَرْعِ؛ مِثْلُ: زَوَّجَتْ نَفْسَهَا بِغَيْرِ كُفْءٍ، فَلَا يَصِحُّ، كَمَا لَوْ ذُوِّجَتْ، وَهُوَ وَهُوَ كَالثَّانِي؛ إِذْ لَا أَثَرَ لِلتَّقْيِيدِ بِغَيْرِ الكُفْء، وَيَرْجِعُ إِلَىٰ المُنَاقَشَةِ فِي الفَرْضِ، وَهُوَ تَخْصِيصُ بَعْضِ صُورِ النِّزَاعِ بِالحِجَاجِ، وَالأَصَحُّ جَوَازُهُ، وَثَالِثُهَا: بِشَرْطِ البِنَاء؛ أَيْ: بِنَاء غَيْرِ مَحَلِّ الفَرْضِ عَلَيْهِ.

#### 

### 

رَابِعُهَا: فِي الفَرْعِ: مِثْلُ: «تَعْقِدُ وَهْوَ كَثَانٍ؛ إِذْ لِغَيْرِ الكُفْءِ لَا تَنَازُعٍ فِي الفَرْضِ؛ تَخْصِيصُ صُورْ وَجَائِزٌ، ثَالِثُهَا: مَعَ البِنَا؛

بِنَفْسِهَا لِغَيْرِ كُفْءِ يَفْسُدُ» يُوَثِّرُ التَّقْيِدُ. وَلْيَرْجِعْ إِلَى -مِنَ النِّزَاعِ بِالحِجَاجِ وَالنَّظَرْ، أَيْ: غَيْرَ ذِي الفَرْضِ عَلَيْهِ قَدْ بَنَا.



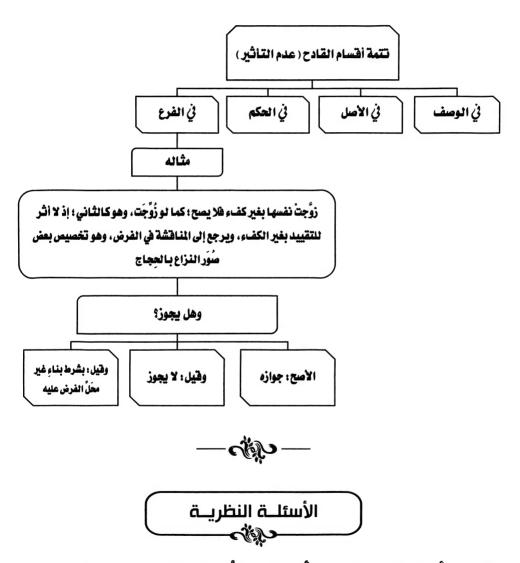

٧٢٨. ما أقسام قادح: «عدم التأثير»؟ مع ذِكْرِ مثالٍ لكل واحد منها.



[١٠٩١] اقدَحْ في الأمثلة الآتية بالقادح المذكور بين القوسين:

- ١٠ أن يقول المستدِلُّ: الغائب مَبِيعٌ غيرُ مرئيٍّ؛ فلا يصحُّ بيعُهُ كالطير في الهواء
   (عدم التأثير).
- أن يقول المستدِلُ : صلاة الصبح صلاةٌ لا تُقصَر، فلا يُقدَّم أذانُها قبل وقتها ؛ قياسًا على صلاة المغرب (عدم التأثير في الوصف بكونه طرديًا).
- ٣. أن يقول المستدِلُّ: المَبِيع الغائب مَبِيعٌ لم يرَهُ العاقد؛ فلا يجوز بيعُه؛ قياسًا على الطير في الهواء (عدم التأثير في الأصل بكونه مستغنَّىٰ عنه في الأصل لوجود معنَّىٰ آخرَ مستقلِّ بالغرض).
- أن يقول المستدِلُّ: صلاة الجمعة صلاة مفروضة، فلا تفتقِرُ إلى إذنِ الإمام لإقامتها؛ قياسًا على غيرها من الصلواتِ المفروضة (عدم التأثير في الحكم).
- ٥. أن يقول المستدِلُّ: المرتدُّ مشرِكٌ أتلَفَ مالًا في دار الحرب؛ فلا ضمانَ عليه كالحربيِّ (عدم التأثير في الحكم).
- ٦. أن يقول المستدِلُ في تخليل الخمر: مائعٌ لا يطهُرُ بالكثرة، فلا يطهُرُ بالكثرة، فلا يطهُرُ بالصَّنعة كالدُّهن واللَّبَن (عدم التأثير في الحكم).
- ٧. أن يقول المستدِلُ: المرتدُّ تركُ الصلاة بمعصية؛ فقضاؤها يجب عليه قياسًا على السكران (عدم التأثير في الأصل).
- ٨. أن يقول المستدِلُّ: المرأة المرتدة كفَرتْ بعد إسلام؛ فتستحِقُّ القتلَ قياسًا على الرجُل (عدم التأثير "بيِّنْ نوعَه الخاص").



- ٩. أن يقول المستدِلُ: المرأة التي تولَّتْ عقدَ نكاحها زوَّجتْ نفسها بغير إذن وليِّها وبغير كفء فلم يصحَّ نكاحها؛ قياسًا على ما لو زوَّجها وليُّها بغير كفء (عدم التأثير في الفرع).
- ١٠. قول القائس في منع نكاح الأمة الكتابية: أمّةٌ كافرة؛ فلا تُنكَح كالأمّة المجوسية (عدم التأثير في الأصل).



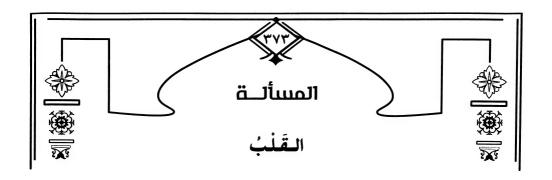

لله وَمِنْهَا: القَلْبُ؛ وَهُوَ: دَعْوَىٰ أَنَّ مَا اسْتَدَلَّ بِهِ فِي المَسْأَلَةِ عَلَىٰ ذَلِكَ الوَجْهِ عَلَيْهِ لَا لَهُ إِنْ صَحَّ، وَمِنْ ثَمَّ أَمْكَنَ مَعَهُ تَسْلِيمُ صِحَّتِهِ، وَقِيلَ: هُو تَسْلِيمٌ لِلصِّحَّةِ مُطْلَقًا، وَقِيلَ: إِنْ صَحَّ، وَمِنْ ثَمَّ أَمْكَنَ مَعَهُ تَسْلِيمُ صِحَّتِهِ، وَقِيلَ: هُو تَسْلِيمٌ لِلصِّحَّةِ مُطْلَقًا، وقِيلَ: إِنْ صَحَّ، وَمِنْ ثَمَّ أَمْكُنَ مَعَهُ تَسْلِيمُ صِحَّتِهِ، وَقِيلَ:

#### *—√∭*—

# نص الكوكب الساطع

«القَلْبُ»: دَعْوَىٰ أَنَّ مَا اسْتَدَلَّ بِه فِيهَا عَلَىٰ ذَاكَ عَلَيْهِ إِنْ نَبِهُ.

وَمُمْكِنٌ تَسْلِيمُ صِحَّةٍ مَعَه، وقِيلَ: تَصْحِيحٌ، وقِيلَ: مَنْعَهُ؛

### —-(が)—

## تشجــير المسألـــة

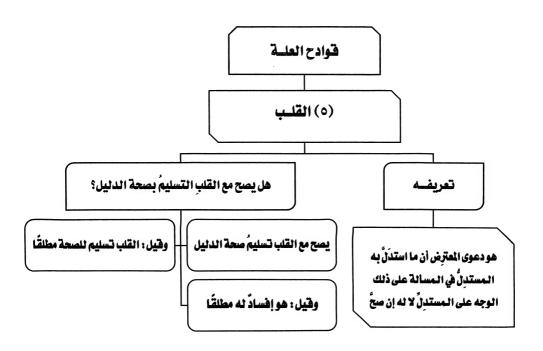

#### —*ი*ეს—

الأسئلــة النظريــة

٧٢٩. عرِّفِ "القلبَ"، واذكُرْ له مثالًا.

٧٣٠. هل يُمكِنُ مع القلبِ تسليمُ صحة ما استدَلَّ به أو لا؟ فصِّلْ إجابتك.

### التمارين والتطبيقــات

[١٠٩٢] استدَلَّ المستدِلُّ الحنَفيُّ في توريث الخال بقوله ﷺ: «الخالُ وارثُ مَن لا وارثَ له»، فيقول المعترضُ: هذا يدلُّ عليك لا لك؛ إذ معناه نفيُ توريثِ الخال بطريق المبالَغة؛ أي: الخال لا يَرِث.

ما القادح المستعمّلُ في الاعتراض؟



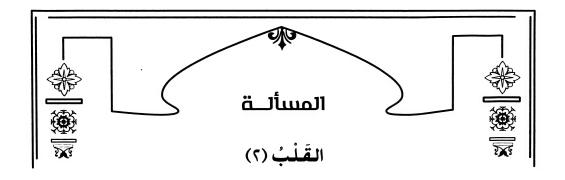

لله وَعَلَىٰ المُخْتَارِ فَهُوَ مَقْبُولٌ، مُعَارَضَةٌ عِنْدَ التَّسْلِيمِ، قَادِحٌ عِنْدَ عَدَمِهِ، وَقِيلَ: شَاهِدُ زُورٍ، لَكَ وَعَلَيْكَ.

### — ペッシー

# نص الكوكب الساطع

وَاقْبَلْ عَلَىٰ الْأَوَّلِ لَا مُعَارَضَهُ ؛ فَإِنْ يُسَلِّمْ صِحَّةً مُعَارَضَهُ ،

أَوْ لَا فَقَادِحٌ، وَقِيلَ: شَاهِدُ زُورٍ عَلَيْهِ وَلَهُ فَفَاسِدُ.

#### 

#### ُ تشجــير المسألـــة ــــــــدين

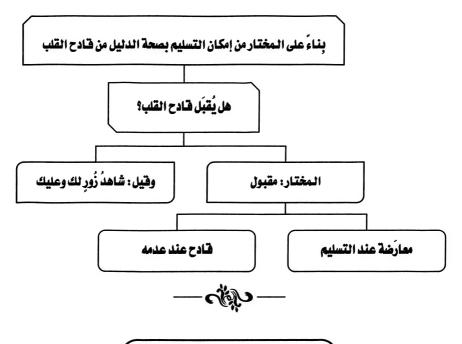

## الأسئلــة النظريــة

٧٣١. متى يُقبَل القلب معارَضةً أو قادحًا؟ فصِّلْ إجابتك.



لا¢ تأتي.





#### وَهُـوَ قِسْمَانِ:

للهِ الأوَّلُ: لِتَصْحِيحِ مَذْهَبِ المُعْتَرِضِ، إِمَّا مَعَ إِبْطَالِ مَذْهَبِ المُسْتَدِلِّ صَرِيحًا، كَمَا يُقَالُ فِي بَيْعِ الفُضُولِيِّ: عَقْدٌ فِي حَقِّ الغَيْرِ بِلَا وِلاَيَةٍ؛ فَلا يَصِحُّ كَالشِّرَاءِ، فَيُقالُ: عَقْدٌ؛ فَيَعَالُ: فَلا فَيَصِحُّ كَالشِّرَاءِ، أَوْ لا؛ مِثْلُ: لُبْثٌ فَلا يَكُونُ بِنَفْسِهِ قُرْبَةً كَوُقُوفِ عَرَفَةَ، فَيُقالُ: فَلا يُصِحُّ كَالشِّرَاءِ، أَوْ لا؛ مِثْلُ: لُبْثٌ فَلا يَكُونُ بِنَفْسِهِ قُرْبَةً كَوُقُوفِ عَرَفَةَ، فَيُقالُ: فَلا يُشْتَرَطُ فِيهِ الصَّوْمُ كَعَرَفَةَ.

### 

#### 

وَمِنْهُ مَا صَحَّحَ رَأْيَ القَالِبِ صَرِيحًا أَوْ لَا؛ فَمِثَالُ الأَوَّلِ: صَرِيحًا أَوْ لَا؛ فَمِثَالُ الأَوَّلِ: فَصَلَا تَرَاهُ كَالشِّرَا مُعْتَبَرَا» وَالثَّانِ: «لُبْثُ لَا يَكُونُ قُرْبَهُ فَقُلْ: فَلَا يُشْتَرَطُ الصَّوْمُ كَذَا.

مَعْ كَوْنِهِ أَبْطَلَ رَأْيَ الصَّاحِبِ «عَقْدٌ بِحَقِّ غَيْرِهِ وَلَا يَلِي - «عَقْدٌ بِحَقِّ غَيْرِهِ وَلَا يَلِي - يُقَالُ: عَقْدٌ فَيَصِحُ كَالشِّرَا. بِنَفْسِهِ فَلِلْوُقُ وَ فَيَصِحُ كَالشِّرَا. بِنَفْسِهِ فَلِلْوُقُ وَ وَالْأَلْمِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ الْمُلْمُ اللَّهُ الْمُنْ الْمُعَلِّلُّ الْمُعَلِّلِمُ الْمُعَلِّلِمُ الْمُعَلِّلِمُ الْمُعَلِّلِمُ الْمُعَلِّلِمُ الْمُعَلِّلِمُ الْمُعَلِّلِمُ الْمُعَلِّ الْمُعَلِّلِمُ الْمُعَلِّ الْمُعَلِيْمُ الْمُعِلَّ الْمُعَلِي الْمُعَلِّ الْمُعَلِي الْمُعَلِيْمُ الْمُعَل

#### تشجـير المسألـــة حين

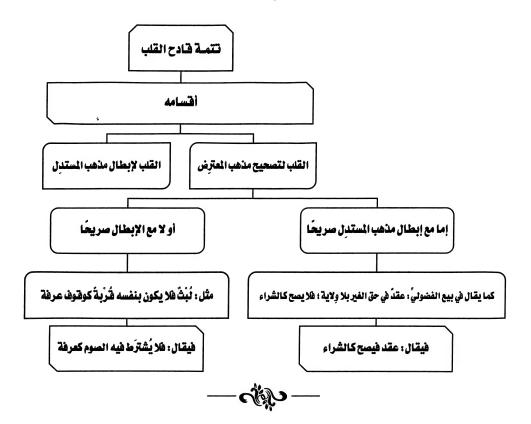

الأسئلــة النظريــة

لا¢ تأتي.

لا¢ تأتي.



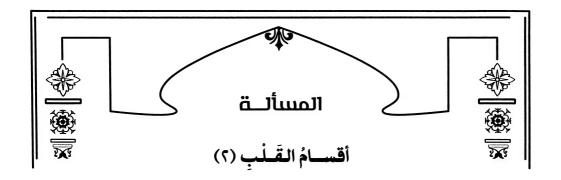

لله الثَّانِي: لِإِبْطَالِ مَذْهَبِ المُسْتَدِلِّ بِالصَّرَاحَةِ، عُضْوُ وُضُوءٍ فَلا يَكْفِي أَقَلُّ مَا يَنْطَلِقُ عَلَيْهِ الإَسْمُ كَالوَجْهِ، أَوْ بِالِالْتِزَامِ، عَقْدُ مُعَاوَضَةٍ عَلَيْهِ الْإِسْمُ كَالوَجْهِ، أَوْ بِالْالْتِزَامِ، عَقْدُ مُعَاوَضَةٍ فَيَصِحُّ مَعَ الجَهْلِ بِالعِوَضِ كَالنِّكَاحِ، فَيُقَالُ: فَلا يُشْتَرَطُ خِيَارُ الرُّوْيَةِ كَالنَّكَاحِ.

#### —*₼*

### نص الكوكب الساطع

فَقُل: فَلا يُشْتَرَطُ الصَّوْمُ كَذَا. مُصَرِّحًا: «عُضْوٌ فَلا يَكْفِي أَقَلْ «فَمِثْلَه فِيسالرُّبْعِ لا يُقَدَّرُ». مَعْ جَهْلِ مَا عُوضَ كَالأَنْكِحَةِ»

وَمِنْهُ مَا يُورَهُ إِبْطَالًا لِذَا:-مُطْلَقِ الإسْمِ مِثْلَ وَجْهِ" فَلْيُقَلْ:-أَوْ لَا: كَ «عَقْدِ عِوضٍ يُعْتَبَرُ-فَقُلْ: فَلَا يُشْرَطْ خِيَارُ الرُّؤْيَةِ.

—₩»—

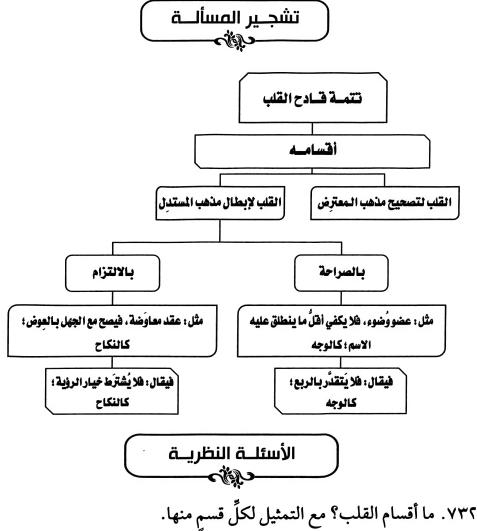

التمــارين والتطبيقــات

لا¢ تأتي.





لله وَمِنْهُ -خِلَافًا لِلْقَاضِي-: «قَلْبُ المُسَاوَاةِ»؛ مِثْلُ: «طَهَارَةٌ بِالمَاثِعِ فَلَا تَجِبُ فِيهَا النِّيَّةُ كَالنَّجَاسَةِ»، فَنَقُولُ: فَيَسْتَوي جَامِدُهَا وَمَائِعُهَا كَالنَّجَاسَةِ.

### **一心が**—

## نص الكوكب الساطع

وَمِنْهُ - وَالْقَاضِي لَهُ لَا يَقْتَفِي -: «قَلْبُ المُسَاوَاةِ»؛ كَقَوْلِ الْحَنَفِي: - «طَهَارَةٌ بِمَائِعٍ فَلَا تَجِبْ نِيَّتُهَا مِثْلُ نَجَاسَةٍ تُصِبْ» «طَهَارَةٌ بِمَائِعٍ فَلَا تَجِبْ نِيَّتُهَا مِثْلُ نَجَاسَةٍ تُصِبْ» فَقُلْ لَهُ: فَيَسْتَوِي جَامِدُهَا وَمَائِعٌ وَأَصْلُكُمْ شَاهِدُهَا.

# تشجـير المسألـــة

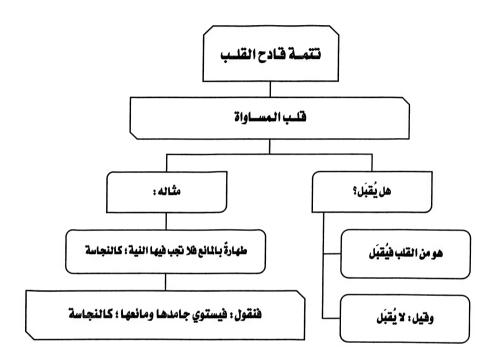

#### —എം—

الأسئلـــة النظريـــة

٧٣٣. هل قلبُ المساواة من القلب؟ وهل يُقبَل؟ فصِّلْ إجابتك مع ذِكر مثال.





[١٠٩٣] اقدَحْ في الاستدلالات الآتية بقادح القلب، مع بيان نوعه، ثم أجِبْ عنه إن أمكنَ، مع بيان صحة القدح به في كلَّ مثال:

- ١. أن يقول المستدِلُّ الحنفيُّ: الاعتكاف يُشترَط فيه الصوم؛ لأنه لُبثُ محض، فلا يكون بمجرَّده قُرْبة؛ كالوقوف بعرفة.
- أن يقول المستدِل في «بيع الفضوليِّ»: عقدٌ في حق الغير بلا ولاية؛ فلا يصحُّ؛ كالشراء له.
- ٣. أن يقول المستدِلُّ الحنَفيُّ في مسح الرأس: ممسوح في الطهارة؛ فلا يجب استيعابه؛ كالخفِّ.
- أن يقول المستدِلُّ الحنَفيُّ في مسح الرأس: مسح الرأس ركنٌ من أركان الوُضوء؛ فلا يكفي أقلُ ما ينطلِقُ عليه الاسم؛ كالوجه.
- أن يقول المستدِلُ في توريث الخال: دليله قولُهُ ﴿ الخالُ وارثُ مَن لا وارثُ مَن لا وارثُ من لا وارثَ له »، فأثبَتَ إرثَهُ عند عدَم الوارث غيره.
- 7. أن يقول المستدِلُّ: بيع الغائب عقدُ معاوَضة؛ فينعقِد مع جهل المعوَّض؛ كالنكاح يصحُّ مع جهل الزوج بصورةِ الزوجة؛ بجامع كونهما عقدَ معاوَضة.
- ٧. أن يقول المستدِلُّ: إزالة النجاسة طهارةٌ تُراد لأجل الصلاة؛ فلا تجوز إزالتها بغير الماء؛ قياسًا على طهارة الحدث.
  - ٨. أن يقول المستدِلُّ: طهارةٌ بالمائع؛ فلا تجب فيها النِّيةُ؛ كالنجاسة.





لل وَمِنْهَا: القَوْلُ بِالمُوجَب:

لل وشَاهِدُهُ: ﴿ وَلِلّهِ ٱلْمِنْةُ وَلِرَسُولِهِ وَ وَلِلْمُؤْمِنِينَ ﴾ فِي جَوَابِ: ﴿ لَيُخْرِجَكَ الْأَعَزُّمِنْهَا ٱلْأَذَلَ ﴾ ؛ وَهُو: تَسْلِيمُ الدَّلِيلِ مَعَ بَقَاءِ النِّزَاعِ ؛ كَمَا يُقَالُ فِي المُثَقَّلِ: "قَتْلٌ بِمَا يَقْتُلُ غَالِبًا؛ فَلَا يُنَافِي القِصَاصَ كَالإِحْرَاقِ"، فَيُقَالُ: "سَلَّمْنَا عَدَمَ المُنَافَاةِ، وَلَكِنْ لِمَ يَقْتُلُ غَالِبًا؛ فَلَا يُنَافِي القِصَاصَ كَالإِحْرَاقِ"، فَيُقَالُ: "سَلَّمْنَا عَدَمَ المُنَافَاةِ، وَلَكِنْ لِمَ قُلْتَ: يَقْتَضِيهِ؟ "، وَكَمَا يُقَالُ: "التَّفَاوُتُ فِي الوَسِيلَةِ لَا يَمْنَعُ القِصَاصَ كَالمُتَوسَّلِ قُلْتَ: يَقْتَضِيهِ؟ "، وَكَمَا يُقَالُ: "التَّفَاوُتُ فِي الوَسِيلَةِ لَا يَمْنَعُ القِصَاصَ كَالمُتَوسَّلِ اللّهَ وَلُجُودُ الشَّرَائِطِ إِلَيْهِ"، فَيُقَالُ: "مُسَلَّمٌ، وَلَا يَلْزَمُ مِنْ إِبْطَالِ مَانِعِ انْتِفَاءُ المَوَانِعِ وَوُجُودُ الشَّرَائِطِ وَالمُقْتَضِي ".



# نص الكوكب الساطع

 «القَوْلُ بِالمُوجَبِ» - فِي التَّنْزِيلِ مَع بَقَا النِّزَاعِ؛ فِيمَا ثُقِّلَا: يُنَافِرُ القِصَاصَ كَالحَرْقِ» يُقَالْ: وَقَوْلُنَا: «تَفَاوُتُ الوَسَائِلِ كَالمُتَوسَّلِ إِلَيْهِ» فَيُقَالْ: وُجُودُ شَرْطِهِ وَمُقْتَضِيهِ.



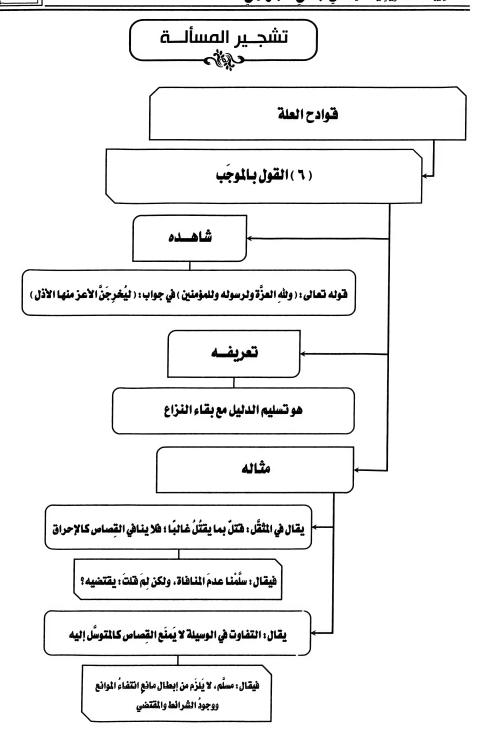



# الأسئلــة النظريــة

٧٣٤. عرِّفِ "القول بالموجَب"، واذكُرْ شاهدَهُ من القرآن، ثم مثَّل له بمثالينِ، ومَن مِن العلماء رَدَّه؟



التمارين والتطبيقات

للې تأتي.



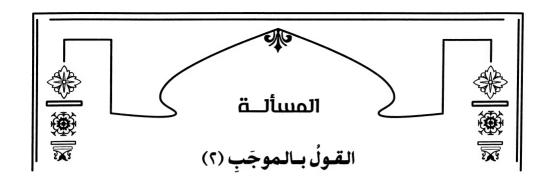

للهِ وَالمُخْتَارُ: تَصْدِيقُ المُعْتَرِضِ فِي قَوْلِهِ: «لَيْسَ هَذَا مَأْخَذِي».



# نص الكوكب الساطع

<del>وُجُودُ شَوْطِهِ وَمُقْتَضِيهِ.</del> وَالخَصْمَ صَدِّقْ فِي الأَصَحِّ فِيهِ-

إِذَا يَقُولُ: لَيْسَ هَذَا مَأْخَذِي. وَالمُسْتَدِلُّ إِنْ تَوَاهُ يَنْبِذِ





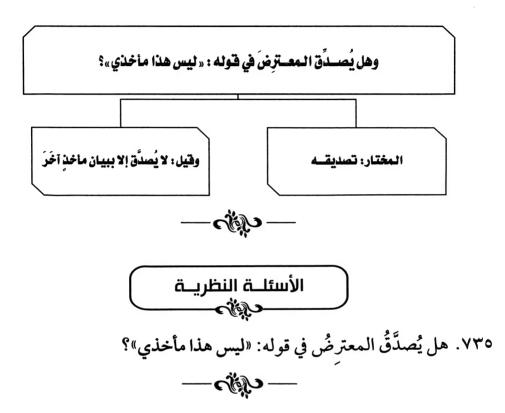

لا⇔ تأتي.



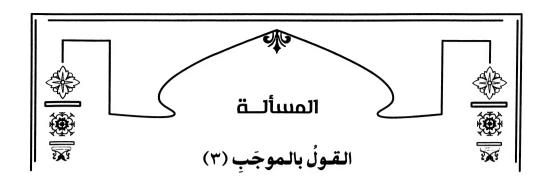

لل وَرُبَّمَا سَكَتَ المُسْتَدِلُّ عَنْ مُقَدِّمَةٍ غَيْرِ مَشْهُورَةٍ مَخَافَةَ المَنْعِ، فَيَرِدُ القَوْلُ بِالمُوجَبِ.

### 

### نص الكوكب الساطع

إِذَا يَقُولُ: لَيْسَ هَذَا مَأْخَذِي. وَالمُسْتَدِلُّ إِنْ تَرَاهُ يَنْبِذِ-

بَعْضَ كَلَامٍ غَيْرِ مَشْهُورٍ وَقَدْ خَافَ بِهِ الْمَنْعَ: عَلَيْهِ ذَا وَرَدْ.

### 

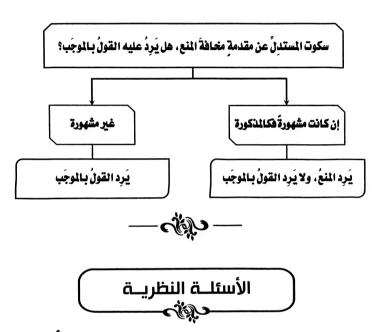

٧٣٦. هل يَرِدُ القول بالموجَب فيما إذا سكَتَ المستدِلُّ عن مقدِّمةٍ غيرِ مشهورة مخافة المنع لها؟



[١٠٩٤] إذا قال المستدِلُ في اشتراط النية في الوُضوء والغُسل: "ما هو قُرْبةٌ يُشترَط فيه النيةُ؛ كالصلاة"، ويسكُتُ عن المقدِّمة الصغرى؛ وهي: "الوُضوء والغُسل قُرْبة".

فيقول المعترضُ: "مسلَّمٌ أن ما هو قُرْبةٌ يُشترَط فيه النيةُ، ولا يَلزَم اشتراطها في الوُضوء والغُسل".

ما نوع القادح المعتركض به؟

ولو صرَّح المستدِلُّ بأنهما قُرْبة، فهل يخرُجُ من هذا القادح؟ فصِّل.

[١٠٩٥] اقدَحْ في الاستدلالات الآتية بالقول بالموجَب، ثم أجِبْ عنه -إن أمكن-:

- ١٠. أن يقول المستدِلُّ في الملتجئ إلى الحَرَم: وجد سبب استيفاء القِصاص؛
   فكان استيفاؤه جائزًا.
- أن يقول المستدِلُ في مسألة استيلاد الأبِ جارية ابنه: وجوب القيمة لا يَمنَع من إيجاب المهر؛ كاستيلاد أحدِ الشريكين.
- ٣. أن يقول المستدِلُ في مسألة القتل بالمثقَّل: التفاوت في الوسيلة لا يَمنَع وجوبَ القِصاص؛ كالتفاوت في المتوسَّل إليه.
- ٤. أن يقول المستدِلُ في أن الإجارة لا تنفسخ بالموت: إن الموت معنًى يزيل
   التكليف ؛ فلا تنفسخ فيه الإجارة ؛ قياسًا على الجنون ؛ فإنه كذلك.
- ه. أن يقول المستدِلُ : تجب الزكاة في الخيل؛ لأنه حيوانٌ تجوز المسابقة عليه؛ قياسًا على الإبل.
- ٦. أن يقول المستدِلُ في اشتراط النية في الوُضوء والغُسل: كلُّ ما هو قُرْبةٌ
   تُشترَط فيه النيةُ كالصلاة.
- ٧. أن يقول المستدِلُ في ماء الزَّعْفران: ماءٌ خالَطه طاهرٌ، والمخالَطة لا تَمنَع صحة الوُضوء.





#### وَمِنْهَا:

لله القَدْحُ فِي المُنَاسَبَةِ، وَفِي صَلَاحِيَّةِ إِفْضَاءِ الحُكْمِ إِلَىٰ المَقْصُودِ، وَفِي الْانْضِبَاطِ، وَفِي اللانْضِبَاطِ، وَفِي اللانْضِبَاطِ، وَفِي الظُّهُورِ، وَجَوَابُهَا بِالبَيَانِ.

### —*₼*

## نص الكوكب الساطع

«وَالقَدْحُ فِي صَلاحِيَّةِ حُكْمٍ صَاحَبَهْ»؛

لِكُوْنِهِ يُفْضِي إِلَىٰ القَصْدِ ضَبْطِ». جَوَابُهَا: بَيَانُ مَا



## تشجــير المسألـــة

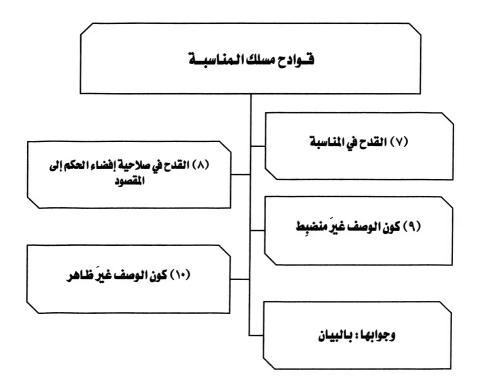



الأسئلــة النظريــة

٧٣٧. ما أقسام القَدْحِ؟ وما جوابها؟





[١٠٩٦] لو قال المستدِلُّ: تحريم المُحرَّم بالمصاهَرة مؤبدًا صالحٌ لأن يفضي إلىٰ عدم الفجور بها، المقصودِ من شرع التحريم.

فيُعترَض بـ: أنه ليس صالحًا لذلك، بل للإفضاء إلى الفجور؛ فإن النفسَ مائلةٌ إلى الممنوع.

ما نوع القادح المعترض به؟ وكيف يجاب عنه؟

[١٠٩٧] اقدَحْ في مناسبة العِلَل الآتية مع بيان نوع القادح الخاص:

- ١. الجرح علة للفِطر.
- ٢. والمشقة علة القصر.
  - ٣. الزَّجر علة التعزير.
- ٤. الرضاعلة صحة العقود.
- ٥. القصد علةٌ لوجوب القِصاص في الأفعال الدالة على الإزهاق.





لله وَمِنْهَا: الفَرْقُ:

لل وَهُوَ رَاجِعٌ إِلَىٰ المُعَارَضَةِ فِي الأَصْلِ أَوِ الفَرْعِ، وَقِيلَ: إِلَيْهِمَا مَعًا.

للهِ وَالصَّحِيحُ: أَنَّهُ قَادِحٌ وَإِنْ قِيلَ: إِنَّهُ سُؤَالانِ.



### نص الكوكب الساطع

«الفَوْقُ» رَاجِعٌ إِلَى المُعَارَضَه فِي الأَصْل أَوْ فِي الفَرْعِ لَا مُعَارَضَه،

وَقِيلَ: فِي كِلَيْهِمَا. وَالرَّاجِحُ - وَإِنْ سُوَالَانِ يُقَلْ-: ذَا قَادِحُ.



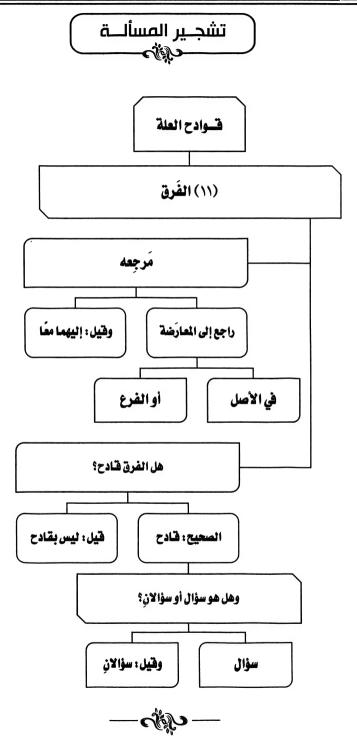



# الأسئلــة النظريـــة

٧٣٨. إلى ماذا يَرجِع قادح "الفرق"؟ اذكُرِ الأقوالَ في المسألة، ثم بيِّنْ ما رجَّحه المصنِّفُ هِي.

٧٣٩. هل الفرق يُعَدُّ قادحًا؟ فصِّلْ إجابتك، ثم مثِّلْ له بمثال.



التمارين والتطبيقات

لله تأتي في المسألة التي بعده.





لل وَأَنَّهُ يَمْتَنِعُ تَعَدُّدُ الْأُصُولِ لِلانْتِشَارِ، وَإِنْ جُوِّزَ عِلَّتَانِ.

لل قَالَ المُجِيزُونَ: ثُمَّ لَوْ فُرِّقَ بَيْنَ الفَرْعِ وَأَصْلٍ مِنْهَا.. كَفَى، وَثَالِثُهَا: إِنْ قُصِدَ الإِلْحَاقُ بِمَجْمُوعِهَا، ثُمَّ فِي اقْتِصَارِ المُسْتَدِلِّ عَلَىٰ جَوَابِ أَصْلِ وَاحِدٍ قَوْلانِ.



### نص الكوكب الساطع

وَأَنَّهُ يُمْنَعُ تَعْدَادُ الأُصُولُ؛ وَإِنْ بِمَنْعِ عِلِّتَيْنِ لَا نَقُولُ، وَأَنَّهُ يُمْنَعُ عَلَيْ يَكُو لَا نَقُولُ، وَمَنْ يُجَوِّزْ قَالَ: يَكُفِي لَوْ فَرَقْ مِنْ وَاحِدٍ، ثَالِثُهَا: لَا إِنْ لَحِقْ- وَمَنْ يُجَوِّزْ قَالَ: يَكُفِي لَوْ فَرَقْ مَنْ يَجُولْ فَرَقْ عَلَىٰ جَوَابٍ وَاحِدٍ خُلْفٌ نُقِلْ. فَلَمْ اللهُ عَلَىٰ جَوَابٍ وَاحِدٍ خُلْفٌ نُقِلْ.





#### [١٠٩٨] استعمِلْ قادحَ الفرق للقدح في الأمثلة الآتية، ثم أجِبْ عنه:

- ١٠. أن يقول المستدِل الحنفي في عدم وجوب تبييت النية في صوم الفرض: إن صوم الفرض صوم النّفل.
- أن يقول المستدِلُ: لا يجوز بيع الفواكه متفاضِلًا؛ قياسًا على البُرِّ؛ بجامع
   كونهما طعامًا.
  - ٣. أن يقول المستدِلُّ: الأرز مطعومٌ؛ فيجري فيه الرِّبا؛ قياسًا على البُرِّ.
- ٤. أن يقول المستدِلَّ: يجب القِصاصُ علىٰ مَن قتَلَ بالمثقَّل؛ قياسًا علىٰ مَن قتَلَ بالمثقَّل؛ قياسًا علىٰ مَن قتَلَ بالمحدَّد؛ بجامع القتل العمدِ العدوان.
- ٥. أن يقول المستدِلُّ في الذي يَتحوَّلُ من اليهودية إلى النصرانية أو العكس: بدَّلَ دِينَه؛ فيُقتَل؛ قياسًا على المرتدِّ.
- ٦. أن يقول المستدِلُّ الحنَفيُّ في رفع اليدِ في الركوع: ركنٌ غيرُ الإحرام؛ فلا يُشرَع فيه رفعُ اليد كالسجود.
- ٧. أن يقول المستدِلُّ: إذا أمَّن العبدُ الحربيَّ فإنه يجوز؛ لأنه أمانٌ من مسلم عاقل؛ فجاز قياسًا على الحرِّ.
- ٨. أن يقول المستدِلُّ: الوُضوء طهارةٌ عن حدَثٍ؛ فافتقرتْ إلى النية؛ قياسًا على التيمُّم.
  - ٩. أن يقول المستدِلُّ في قتل المرتدة: بدَّلتْ دِينَها؛ فتُقتَل كالرَّجُل.
  - ١٠. أن يقول المستدِلُّ في صحة أمان العبد: مسلِم مكلَّف؛ فصَحَّ أمانُه كالحرِّ.
- ١١. أن يقول المستدِل الحنفي في رفع اليد في الركوع: ركن غير الإحرام؛ فلا يُشرَع فيه رفع اليد كالسجود.

#### [١٠٩٩] ما نوع القدح في الأمثلة الآتية؟

- ١. (أن يقول الشافعي: النية في الوُضوء واجبة كالتيمُّم؛ بجامع الطهارة عن حدَثٍ. فيعترضُ الحنفيُّ بأن العلَّة في الأصل الطهارةُ بالتراب).
- ٢. أن يقول الحنفيُّ: يقاد المسلم بالذِّمي كغير المسلم؛ بجامع القتل العمدِ
   العدوان.

فيعترضُ الشافعيُّ بأن الإسلام في الفرع مانعٌ من القَود.

٣. أن يقول الحنَفيُّ في التبيت: صومُ عينٍ؛ فيتأدَّىٰ بالنية قبل الزوال كالنَّفْل، فيقال: ليس المعنىٰ في الأصل ما ذكرْت، بل إن النفل يُبنَىٰ علىٰ السهولة؛ فجاز بنيَّة متأخِّرة، بخلاف الفرض.





وَمِنْهَا: فَسَادُ الوَضْع:

لله بِأَنْ لا يَكُونَ الدَّلِيلُ عَلَىٰ الهَيْئَةِ الصَّالِحَةِ لِاعْتِبَارِهِ فِي تَرْتِيبِ الحُكْمِ، كَتَلَقِّي التَّخْفِيفِ مِنَ التَّعْلِيقِ، وَالإِثْبَاتِ مِنَ النَّفْيِ؛ مِثْلُ: القَتْلُ جِنَايَةٌ عَظِيمَةٌ فَلا يُكَفَّرُ كَالرِّدَةِ.

#### —ഡ്ല്യം—

### نص الكوكب الساطع

ثُمَّ «فَسَادُ الوَضْعِ» أَنْ لَا يُوْجَدَا دَلِيلُ هُ بِالهَيْنَ قِ الَّتِي بَدَا - صَلَاحُهَا لِلا عْتِبَادِ فِي أَنِ لَا يُوْجَدَا يُرتَّبَ الحُكْمُ بِهِ وَيُقْرِنِ ؛ كَرَتَّبَ الحُكْمُ بِهِ وَيُقْرِنِ ؛ كَالأَخْدِ لِلتَّخْفِي فِ وَالتَّوْسِعَةِ وَالنَّفْي وَالإِنْبَاتِ مِنْ أَضْدَادِ تِي.

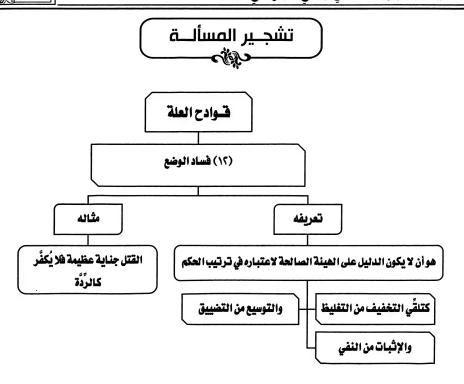

# الأسئلـــة النظريـــة

٧٤١. عرِّفْ "فساد الوضع"، واذكُرْ أمثلة له.



ك تأتي في المسألة اللاحقة.



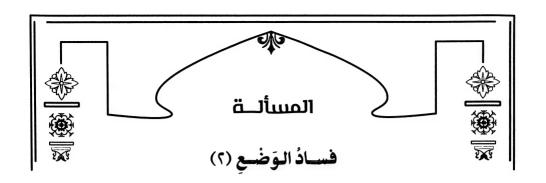

للهِ وَمِنْهُ: كَوْنُ الجَامِعِ ثَبَتَ اعْتِبَارُهُ بِنَصٍّ أَوْ إِجْمَاعٍ فِي نَقِيضِ الحُكْمِ. للهِ وَجُوابُهُمَا بِتَقْرِيرِ كَوْنِهِ كَذَلِكَ.

### - Ajjo-

# 

وَمِنْ لهُ تَحْقِيتُ اعْتِبَادِ الجَامِعِ فِي ضِدٍّ حُكْمِهِ بِلا مُنَازِعِ

أَوْ فِيهِ نَصٌّ. وَجَوَابُ السَّالِكُ: تَقْرِيدُهُ لِكَوْنِدِهِ كَذَلِكْ.

-Ujjo---



#### تشجــير المسألـــة حين

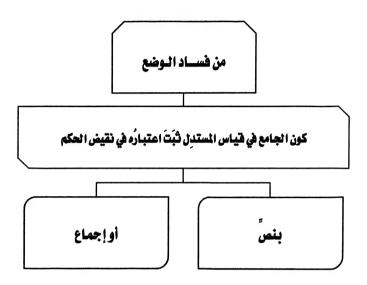

جــواب قِسْمَيْ فســادِ الوضع بتقرير كونه صالعًا لاعتباره في ترتيب العكم



٧٤٢. هل كون الجامع في قياس المستدِلِّ قد ثبَتَ اعتبارُه بنصِّ أو إجماع في نقيض الحكم من فساد الوضع أو لا؟

#### \_\_*Ų*

## التمارين والتطبيقات

[١١٠٠] اقدَحْ في الأمثلة الآتية بقادح «فساد الوضع»، ثم أجِبْ عنه:

- الزكاة وجَبتْ على وجه الارتفاق لدفع الحاجة؛ فكانت على التراخي؛
   كالدِّية على العاقلة.
- ٢. قول الجمهور في المعاطاة في غير المحقّر: "لم يوجَدْ مع الرضا صيغةٌ؛
   فينعقِدَ بها البيع؛ كما في المحقّر".
- ٣. قول القائس في المعاطاة في المحقَّر: "لم يوجَدْ فيها سوى الرضا؛ فلا ينعقد بها بيعٌ؛ كما في غير المحقَّر".
- أن يقول المستدِلُّ: من ترك الصلاة متعمِّدًا حتى خرج وقتها لا يجب عليه القضاء؛ تغليظًا عليه.
- أن يقول المستدِلُّ: لا ينعقد النكاح بلفظ الهبة؛ لأن لفظ الهبة ينعقد به غيرُ النكاح؛ قياسًا على الإجارة؛ فإنها لا تنعقد بلفظ الهبة.
- 7. أن يقول المستدِلُّ: يجوز بيع الرُّطَب بالتمر؛ لأن النقص يحصُلُ بجفاف الرُّطَب، فلا يَمنَع هذا صحة البيع؛ قياسًا علىٰ بيع التمرِ الحديث بالتمر القديم.

- ٧. أن يقول المستدِلُّ: مسحُ الرأس مسحُ؛ فاستُحِبَّ تَكْرارُه؛ قياسًا على الاستجمار بالحَجَر.
- ٨. أن يقول المستدِلُّ: من أفطر في نهار رمضان عامدًا، فلا كفارة عليه؛ قياسًا على ما لو أفطر في السفر.
- ٩. أن يقول المستدِلُّ: الزكاة وجَبتْ على وجهِ الارتفاق لـدفعِ حاجة الفقير،
   فكان أداؤُها على التراخى؛ قياسًا على وجوب الدِّية على العاقلة.

### [١١٠١] ما نوع القادح المستعمَل في الأمثلة الآتية؟

- ١. قول الحنفيَّة: "الهِرة سَبُعٌ ذو ناب؛ فيكون سُؤْرُهُ نَجِسًا كالكلب". فيقال: السَّبُعيَّةُ اعتبرَها الشارع علة للطهارة؛ حيث دُعِيَ إلىٰ دارٍ فيها كلبٌ فامتنع، وإلىٰ أخرىٰ فيها سِنَّوْرٌ فأجاب، فقيل له؟ فقال: السِّنَّوْرُ سَبُعٌ.
- ك. قول الشافعية في مسح الرأس في الوُضوء: "يُستحَب تَكْراره كالاستنجاء بالحَجَر؛ حيث يُستحَب الإيتارُ فيه". فيقال: المسح في الخفِّ لا يُستحَب تَكْراره إجماعًا.





وَمِنْهَا: فَسَادُ الْاعْتِبَارِ:

للى بِأَنْ يُخَالِفَ نَصًّا أَوْ إِجْمَاعًا، وَهُو أَعَمُّ مِنْ فَسَادِ الوَضْعِ، وَلَهُ تَقْدِيمُهُ عَلَىٰ المُنُوعَاتِ وَتَأْخِيرُهُ.

لل وَجَوَابُهُ: الطَّعْنُ فِي سَنَدِهِ، أو المُعَارَضَةُ، أَوْ مَنْعُ الظُّهُورِ، أو التَّأْوِيلُ.



### نص الكوكب الساطع

«فَسَادُ الإعْتِبَارِ» أَنْ يُخَالِفَ إِجْمَاعًا أَوْ نَصَّا. وَمِمَّا سَلَفَا وَمِمَّا سَلَفَا أَوْ نَصًا. وَمِمَّا سَلَفَا أَعَ مَّ وَالتَّا فِيرُ عَنْ المُنُوعَاتِ لَهُ تَخْيِدرُ. جَوَابُهُ: بِالطَّعْنِ، وَالتَّأْوِيلِ، وَالمَنْعِ، أَوْ عَارَضَ بِالسَّلِيلِ. جَوَابُهُ: بِالطَّعْنِ، وَالتَّأْوِيلِ،

-- Ajjo---







#### الأسئلــة النظريــة ـــــحين

٧٤٣. عرِّفْ "فساد الاعتبار"، واذكُرْ مثالًا عليه.

٧٤٤. ما العلاقة بين فساد الوضع وفساد الاعتبار؟

٧٤٥. كيف يجاب عن قادح "فساد الاعتبار"؟

#### —*dip*—

### التمارين والتطبيقات

[١١٠٣] اقدَحْ في الأقيسة الآتية بقادح فساد الاعتبار:

- ١٠ أن يقول المستدِلُّ: لا تجب الولاية على المرأة في النكاح؛ قياسًا على عدم وجوب الولاية عليها في البيع.
  - ٢. أن يقول المستدِلُّ: لا يجوز للرجُلِ أن يغسل امرأته؛ قياسًا على الأجنبية.
- ٣. أن يقول المستدِلُّ: تجوز الفوائد الرِّبوية التي تعطيها بعضُ المصارف للعملاء عند الاقتراض منها؛ قياسًا على أخذِ أرباح على البيع.

- أن يقول المستدِلَّ: لا يجوز السَّلَمُ في الحيوان؛ لأنه غيرُ منضبِطٍ؛ قياسًا على السَّلَم في المختلِطات.
- ٥. أن يقول المستدِلُّ: إذا زنا العبد فإنه يُجلد خمسين جَلْدة؛ قياسًا على الأمة في تنصيف الحدِّ عليها.
- ٦. أن يقول المستدِلُ في متروك التسمية: ذَبْحٌ صدر من أهله في محلّه؛ فيَحِلُ؛
   كذَبْح ناسي التسمية.

[١١٠٤] (أن يقال في التبيت في صوم الأداء: "صومٌ مفروض؛ فلا يصحُّ بنيَّةٍ من النهار كالقضاء"، فيُعترض بأنه مخالِفٌ لقوله تعالى: ﴿وَٱلصَّنَيِمِينَ وَٱلصَّنَيِمِينَ وَٱلصَّنَيِمِينَ وَٱلصَّنَيِمِينَ ﴾ رتَّبَ فيه الأجرَ العظيم على الصوم كغيره من غير تعرُّضِ للتبيت فيه، وذلك مستلزِمٌ لصحته دونه)، ما نوع القادحِ المستعمَلِ هنا؟





وَمِنْهَا: [المُنُوعُ]:

لله مَنْعُ عِلِّيَّةِ الوَصْفِ، وَيُسَمَّىٰ «المُطَالَبَةَ بِتَصْحِيحِ العِلَّةِ»، وَالأَصَحُّ قَبُولُهُ، وَجَوَابُهُ بِإِثْبَاتِهِ.

#### —*প্রা*ঠ—

### نص الكوكب الساطع

ثُــمَّ «المُطَالَبَــةُ بِالتَّصْحِيحِ لِعِلَّـةٍ»، تَقْدَحُ فِي الصَّحِيحِ.

جَوَابُهُ: إِثْبَاتُ ذَاكَ عِلَهُ. وَمِنْهُ أَنْ يَمْنَعَ وَصْفَ العِلَهُ؛



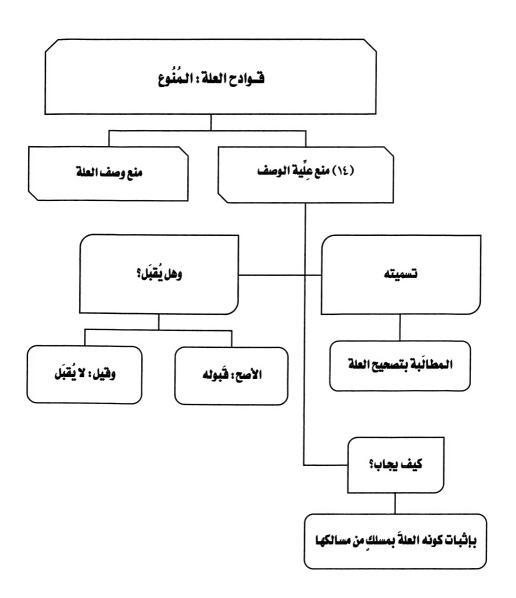



٧٤٦. هل المطالبة بتصحيح العلَّة مقبولة؟ وما جوابها؟

#### 

### التمــارين والتطبيقــات

[١١٠٥] اقدَحْ في الأمثلة الآتية بقادح منع عِلِّية الأصل:

- ١. أن يقول المستدِلُّ: علة تحريم الرِّبا في الأرز هي الكيل.
- ٢. أن يقول المستدِلُّ: النبيذ مسكِرٌ؛ فكان حرامًا قياسًا على الخمر.
  - ٣. أن يقول المستدِلُّ: الزبيب مَكِيل؛ فحرُمَ فيه التفاضلُ كالبُرِّ.
- ٤. أن يقول المستدِلُّ في قتل المرتدة: إنسان بدَّلَ دِينَه فقُتِل كالرجُل.
- أن يقول المستدِلُّ: تقاس الفأرة على الهِرة في طهارة السُّؤر؛ بجامع كثرة التَّطُواف في المنزل.



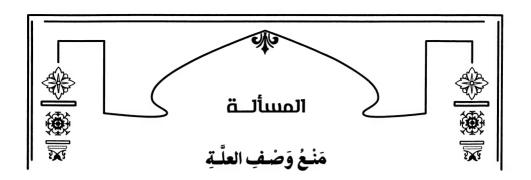

لله وَمِنْهُ: مَنْعُ وَصْفِ العِلَّةِ؛ كَقَوْلِنَا فِي إِفْسَادِ الصَّوْمِ بِغَيْرِ الجِمَاعِ: الكَفَّارَةُ لِلزَّجْرِ عَنِ المِجمَاعِ المَحْدُودِ فِي الصَّوْمِ؛ فَوَجَبَ اخْتِصَاصُهَا بِهِ كَالحَدِّ، فَيُقَالُ: بَلْ عَنِ الإِفْطَارِ المَحْدُودِ فِيهِ، وَجَوَابُهُ: بِتَبْيِينِ اعْتِبَارِ الخَصُوصِيَّةِ، وَكَأَنَّ المُعْتَرِضَ يُنَقِّحُ المَنَاطَ، وَالمُسْتَدِلَّ يُحَقِّقُهُ.

### 

### 

جَوَابُهُ: إِثْبَاتُ ذَاكَ مِلَهُ وَمِنْهُ أَنْ يَمْنَعَ وَصْفَ العِلَهُ ؛ «كَفَّارَةٌ لِلزَّجْرِ عَسنْ جِمَاعِ يُحْذَرُ فِي الصَّوْمِ فَبِالوِقَاعِ -تَعَيَّنَ اخْتِصَاصُهَا كَالحَدِّ، يُقَالُ: بَلْ عَنْ فِطْرِهِ المُشْتَدُ، جَوَابُهُ: لِلاعْتِبَارِ وَضَّحَا مُحَقِّقًا؛ إِذْ خَصْمُهُ قَدْ نَقَّحَا.





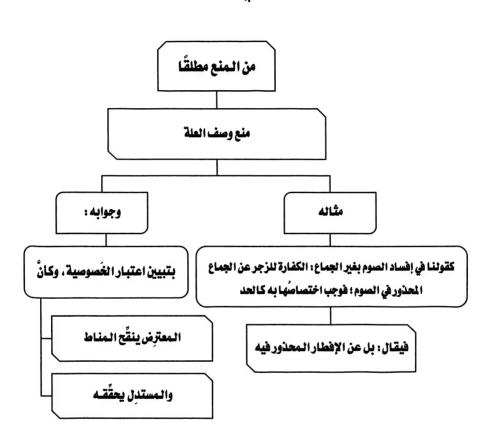

#### —√#>—

الأسئلــة النظريــة

٧٤٧. اذكُرْ بعض الأمثلة على "منع وصف العلَّة"، ثم بيِّنْ كيف يكون جوابها.

[١١٠٦] اقدَّحْ في المثال الآتي بقادحِ منعِ وصف العلَّة، ثم أجِبْ عنه: قولنا في إفساد صوم رمضان بالأكل والشُّرب: لا يوجِبُ الكفارةَ؛ لأنها شُرِعتْ زَجْرًا عن ارتكاب الجماع الذي هو محذورُ الصوم؛ فوجَب أن يختَصَّ به كالحدِّ.

[۱۹۰۷] (قولنا: فيما إذا قتلَ المسلمُ الذِّميَّ: قتلَ غيرَ مكافئ له؛ فوجَبَ أن لا يجب عليه القِصاصُ، كما إذا قتلَ الحَرْبيَّ، فيقول الخَصم: لا نسلِّمُ أنه قتلَ غيرَ مكافئ له؛ وهذا لأن المكافأة في جميع الأمور غيرُ معتبَرة وِفاقًا، بل في بعضها، فلِمَ قلت: إن الإسلام مما يجب رعاية المكافأة فيه حتى لا يجب القِصاص؟ وسبيل الجواب فيه: أن يبيِّنَ أن ذلك الوصف حاصلٌ في العلَّة، معتبرٌ فيها مثلًا أن يقول: ... لمَّا قال على الله وجب أن لا يكون الكافرُ مكافئًا لا يُقتَل لمسلمٌ بكافر»، ذلَّ على أنه لا يُقتَل لكونه مسلمًا لِمَا سبق، وللمناسبة؛ فوجب أن لا يكون الكافرُ مكافئًا له)، ما القادح المستعمَل في المثال السابق؟





لله وَمَنْعُ حُكْمِ الأَصْلِ، وَفِي كَوْنِهِ قَطْعًا لِلْمُسْتَدِلِّ.. ثَالِثُهَا: قَالَ الأَسْتَاذُ: إِنْ كَانَ ظَاهِرًا، وَقَالَ الغَرَّالِيُّ: يُعْتَبُرُ عُرْفُ المَكَانِ، وَقَالَ أَبُو إِسْحَاقَ الشِّيرَازِيُّ: لا يُسْمَعُ.

### --¢\$>--

### نص الكوكب الساطع

وَمِنْهُ مَنْعُ حُكْمِ الْاصْلِ، ثُمَّ فِي قَطْعٍ بِهِ: ثَالِثُهَا: غَيْرُ الخَفِي، رَابِعُهَا: اعْتِبَارُ عُرْفٍ لِلْبَلَدُ، وَقِيلَ: لَا يُسْمَعُ؛ ثُمَّ المُعْتَمَدُ:-

### 

## تشجـير المسألــة

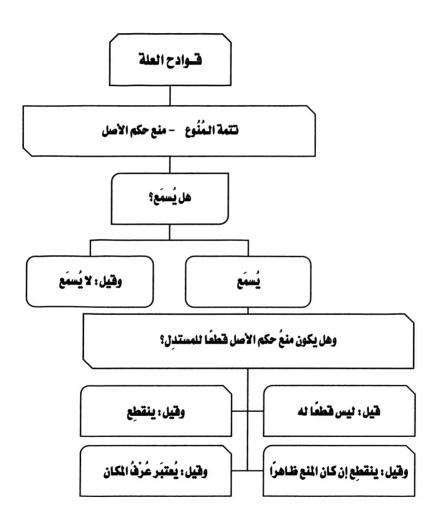





#### الأسئلــة النظريــة ـــــحين

٧٤٨. هل منعُ حكم الأصل يُعَدُّ قطعًا للمستدِل؟ وهل هو مسموع؟ اذكر الأقوال في المسألة تفصيلًا مع عَزْوِها، ثم بيِّنْ ما رجَّحه المصنِّفُ عِيْنَ.

#### —*₼*

# التمارين والتطبيقات

[١١٠٨] ما نوع القادح في الأمثلة الآتية؟

- ١. (كأن يقول الحنَفيُ: "الإجارة عقدٌ على منفعة؛ فتبطُلُ بالموت كالنكاح"، فيقال له: النكاح لا يبطُلُ بالموت، بل ينتهي به).
- ٢. (قول الشافعي: الخَلَّ مائع لا يَرفَع حكمَ الحدث؛ فلا يزيل حكمَ النجاسة
   كالدُّهن، فيقول الحنَفيُّ: لا أسلِّمُ الحكمَ في الأصل؛ فإن الدُّهن عندي
   مُزِيلٌ لحكم النجاسة).



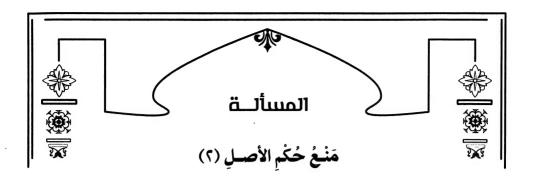

لل فَإِنْ دَلَّ عَلَيْهِ.. لَمْ يَنْقَطِعِ المُعْتَرِضُ عَلَىٰ المُخْتَارِ، بَلْ لَهُ أَنْ يَعُودَ وَيَعْتَرِضَ.



نص الكوكب الساطع

إِنْ يَقُصِمِ السَّدِّلِيلُ لَا يَنْقَطِعُ مُعْتَرِضٌ بَلْ لِاعْتِرَاضٍ يَرْجِعُ.





#### تشجــير المسألـــة حين

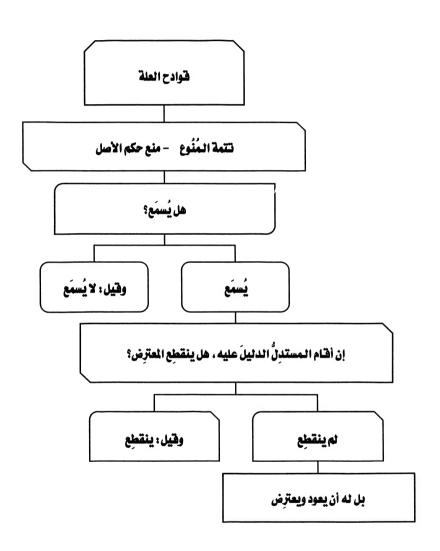

#### الأسئلــة النظريــة ــــــــــين

٧٤٩. هل ينقطِع المعترِض إن أتى المستدِلُّ بدليلٍ على حكم الأصل أو لا؟ \_\_\_\_

### التمارين والتطبيقات

[١١٠٩] اقدَحْ في الأمثلة الآتية بقادحِ منع حكم الأصل، ثم أجِبْ عنه:

- ١. أن يقول المستدِلُ: الخَلُّ مائع لا يَرفَع الحدث؛ فلا يزيل النجاسةَ قياسًا على الدُّهن.
  - ٢. أن يقول المستدِلُّ: جِلْدُ المَيْتة نَجِسٌ؛ فلا يطهُرُ بالدِّباغ؛ كجِلْدِ الكلب.





لله وَقَدْ يُقَالُ: لا نُسَلِّمُ حُكْمَ الأَصْلِ، سَلَّمْنَا وَلا نُسَلِّمُ أَنَّهُ مِمَّا يُقَاسُ فِيهِ، سَلَّمْنَا وَلا نُسَلِّمُ أَنَّهُ مِمَّا يُقَاسُ فِيهِ، سَلَّمْنَا وَلا نُسَلِّمُ أَنَّهُ مُعَلَّلٌ، سَلَّمْنَا وَلا نُسَلِّمُ أَنَّ هَذَا الوَصْفَ عِلَّتُهُ، سَلَّمْنَا وَلا نُسَلِّمُ وُجُودَهُ فِي الفَرْعِ، فَيُجَابُ بِالدَّفْعِ بِمَا عُرِفَ سَلَّمْنَا وَلا نُسَلِّمُ وُجُودَهُ فِي الفَرْعِ، فَيُجَابُ بِالدَّفْعِ بِمَا عُرِفَ مِنَ الطُّرُقِ.

#### *—പ്ലം*—

### نص الكوكب الساطع

وَقَدْ يُجَاءُ بِمُنُوعٍ فَصْلِ كَ «لَمْ نُسَلِّمْ لَكَ حُكْمَ الأَصْلِ»، «سَلَّمْتُهُ لا أَنَّهُ مُعَلَّلُ» «سَلَّمْتُهُ لا أَنَّهُ مُعَلَّلُ» «سَلَّمْتُهُ لا أَنَّ هَلَا أَنَ هَلَا أَنَّ هَلَا أَنْ هَلَا أَنَّ هَلَا أَنَّ هَلَا أَنْ هَلَا أَنْ عَلَى اللَّهُ عَلَا أَنَّ هَلَا أَنْ عَلَا أَنْ عَلَا أَنْ عَلَا أَنْ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ لَا أَنَّ عَلَا اللَّهُ عَلَا أَنَّ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَا اللَّهُ عَلَى اللْفَاعُ

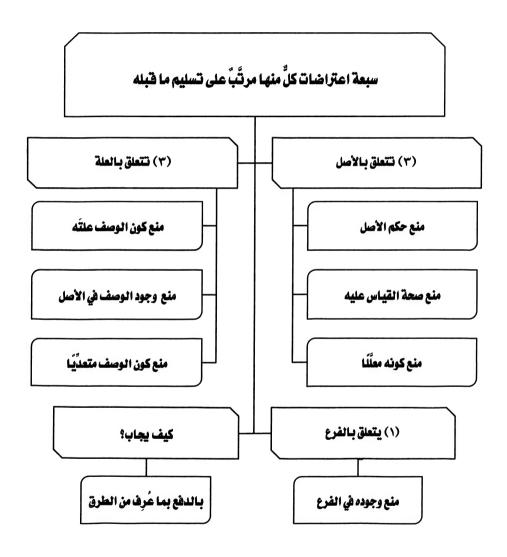



### الأسئلــة النظريــة

٧٥٠. كيف يجاب عن المُنُوع المترتّبة؟

#### —*₼*

### التمارين والتطبيقات

[١١١٠] طبِّقِ الأجوبة التي ذكرها المصنّفُ على المُنُوع المترتّبة على الأمثلة المذكورة في المنع سابقًا.

يأتي مثالٌ مفصَّل في الدرس الذي بعده.





لله وَمِنْ ثَمَّ عُرِفَ جَوَازُ إِيرَادِ المُعَارَضَاتِ مِنْ نَوْعٍ، وَكَذَا مِنْ أَنْوَاعٍ، وَإِنْ كَانَتْ مُتَرَبِّبَةً؛ أَيْ: يَسْتَدْعِي تَالِيهَا تَسْلِيمَ مَتْلُوِّه؛ لِأَنَّ تَسْلِيمَهُ تَقْدِيرِيٌّ، وَثَالِثُهَا: التَّفْصِيلُ.

### -Ujn-

### نص الكوكب الساطع

وَمِنْ هُنَا يُعْرَفُ: لِلْوُعَاةِ جَوازُ إِيرَادِ مُعَارَضَاتِ؛ وَلَوْ مِنْ أُنْوَاعٍ، وَلَوْ عَرَبَّبَتْ وَهْ يَ الَّتِي فِي ذِكْرِ تَالِيهَا ثَبَتْ وَهْ يَ الَّتِي فِي ذِكْرِ تَالِيهَا ثَبَتْ تَسْلِيمُ مَتْلُوً عَلَى التَّقْدِيرِ، وَالثَّالِثُ: التَّفْصِيلُ فِي المَذْكُورِ.



# تشجـير المسألــة

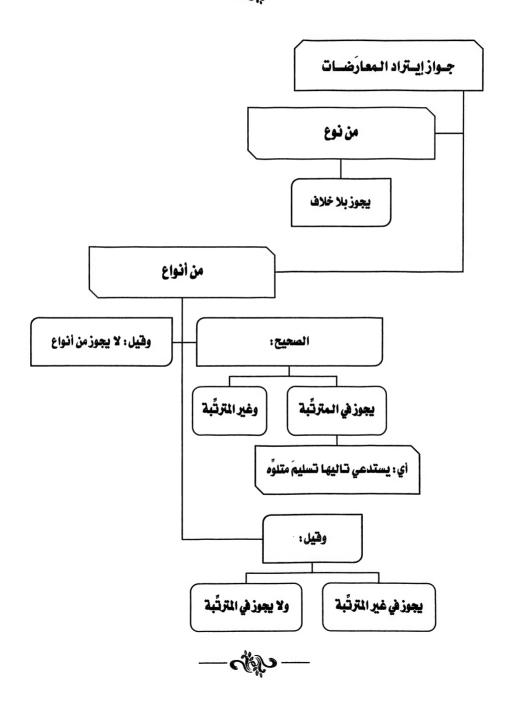

#### الأسئلــة النظريــة ــــــحين

٧٥١. هل يجوز إيراد المعارَضات من نوع أو أنواع؟ ولِمَ؟ مثِّلْ لِمَا تقول.

#### —*იწს* —

### التصارين والتطبيقات

[١١١١] لو قال القائس: (يحرُمُ ربا الفضل في الفلوس قياسًا على الذهب بعلة الثَّمنية)، فما ترتيب المُنُوع الآتية حسَبَ ما ذكره صاحب جمع الجوامع؟

- ١. لا نسلُّمُ بأن الثَّمنيةَ متحقِّقة في الفلوس.
- لا نسلِّمُ بأن الذهب ثمَنُّ، بل منه ما لا يكون ثمنًا؛ كالتِّبْر.
- ٣. لا نسلّم بجواز القياس هنا؛ لأن تحريم التفاضل في البيع على خلاف القياس؛ فلا يقاس عليه.
  - ٤. علة الثَّمنية علة قاصرة.
  - ٥. لا نسلِّمُ بأن العلَّة في تحريم ربا الفضل في الذهب هي النَّمنية.
    - ٦. لا نسلِّمُ بأن تحريم ربا الفضل في الذهب معلَّلٌ.
    - ٧. لا نسلِّمُ بتحريم ربا الفضل؛ لحديث: «إنما الرِّبا في النَّسِيئة».

[١١١٢] وهل يجوز للمعترِضِ أن يَجمَعَ هذه المُنُوعَ كلُّها على المستدِلُّ؟





وَمِنْهَا: اخْتِلَافُ الضَّابِطِ فِي الأَصْلِ وَالفَرْعِ:

لله لِعَدَمِ الثُّقَةِ بِالجَامِعِ، وَجَوَابُهُ: بِأَنَّهُ القَدْرُ المُشْتَرَكُ، أَوْ بِأَنَّ الإِفْضَاءَ سَوَاءٌ، لا إِلْغَاءِ التَّفَاوُتِ.

#### —*₩*—

نص الكوكب الساطع

ثُمَّ «اخْتِلَافُ ضَابِطٍ فِي الفَرْعِ وَالأَصْلِ»؛ إِذْ لَا ثِقَتْ إِلَا الجَمْعِ.

جَوَابُهُ: بِأَنَّهُ المُشْتَرَكُ أَوْ أَنَّ الإفْضَاءَ سَوَاءً يُدْرَكُ.



### تشجـير المسألـــة

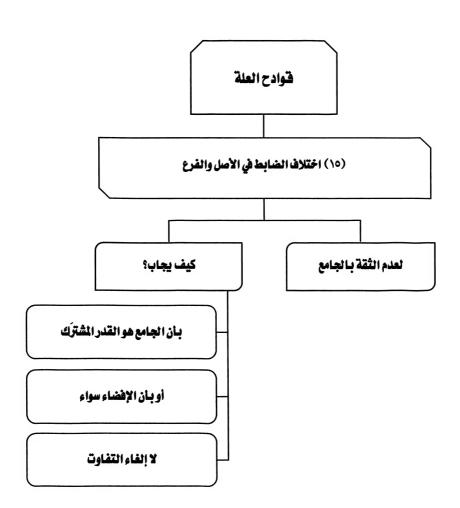



٧٥٢. كيف يجاب عن اختلاف الضابط في الأصل والفرع؟



### التمارين والتطبيقات

[١١١٣] ما القادح المستعمَلُ في هذا المثال: أن يقالَ في شهود الزُّور بالقتل: "تسبَّبوا في القتل؛ فيجب عليهم القِصاص؛ كالمكرِهِ غيرَهُ على القتل".

فيُعترَض بأن الضابط في الأصل الإكراه، وفي الفرع الشهادة، فأين الجامع بينهما وإن اشتركا في الإفضاء إلى المقصود؟ وأين مساواة ضابط الفرع لضابط الأصل في ذلك؟





لله وَالِاعْتِرَاضَاتُ رَاجِعَةٌ إِلَىٰ المَنْعِ، وَمُقَدَّمُهَا الْاسْتِفْسَارُ، وَهُوَ طَلَبُ ذِكْرِ مَعْنَىٰ اللَّفْظِ حَيْثُ غَرَابَةٌ أَوْ إِجْمَالُ.

### 

## نص الكوكب الساطع

وَالِاعْتِرَاضَاتُ لِمَنْعٍ تَرْجِعُ. وَقَبْلَهَا «اسْتِفْسَارُهُ» يَطَّلِعُ:-طَلَبُهُ بَيَانَ مَعْنَعِي يَحْصُلُ حَيْثُ غَريبٌ لَفْظُهُ أَوْ مُجْمَلُ.

—*₼* 



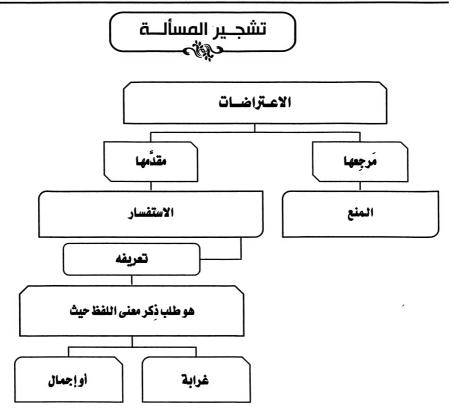

#### الأسئلــة النظريــة حين

٧٥٣. إلى ماذا تَرجع الاعتراضات؟ وما مقدَّمها؟
 ٧٥٤. عرِّفِ "الاستفسار"، واذكُرْ له مثالًا.



🛱 تأتي.

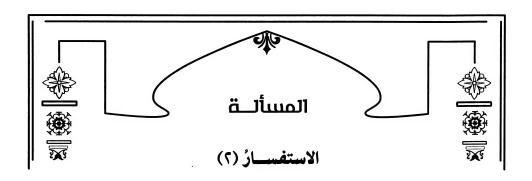

للهِ وَالأَصَحُّ أَنَّ بَيَانَهُمَا عَلَىٰ المُعْتَرِضِ، وَلا يُكَلَّفُ بَيَانَ تَسَاوِي المَحَامِلِ، وَيَكْفِيهِ أَنَّ الأَصْلَ عَدَمُ تَفَاوُتِهَا، فَيُبَيِّنُ المُسْتَدِلُّ عَدَمَهُمَا، أَوْ يُفَسِّرُ بِمُحْتَمَلٍ، قِيلَ: وَبِغَيْرِ مُحْتَمَلٍ، الأَصْلَ عَدَمُ تَفَاوُتِهَا، فَيُبَيِّنُ المُسْتَدِلُّ عَدَمَهُمَا، أَوْ يُفَسِّرُ بِمُحْتَمَلٍ، قِيلَ: وَبِغَيْرِ مُحْتَمَلٍ، وَفِي قَبُولِ دَعْوَاهُ الظُّهُورَ فِي مَقْصَدِهِ دَفْعًا لِلْإِجْمَالِ لِعَدَمِ الظُّهُورِ فِي الآخَرِ.. خِلَافٌ.

### -- Ajjo---

### نص الكوكب الساطع

ثُمَّ عَلَىٰ مُعْتَرِضٍ - فِيمَا اصْطُفِي تَلَيْ السُبْوَ الْمُسْتَدِلُّ فَقْدَ ذَيْنِ يُظْهِرُ لَا بِسِوَىٰ مُحْتَمَلٍ عَلَىٰ الأَصَحْ. فِي قَصْدِهِ وَفْعًا لِإِجْمَالٍ يُوافْ فِي قَصْدِه وَ وَفْعًا لِإِجْمَالٍ يُوافْ

بَيَانُ هَذَيْنِ، وَلَهُ يُكَلَّفِ-بِأَنَّ الأَصْلَ عَدَمُ التَّفَاوُتِ. أَوْ بِاحْتِمَالٍ لَفْظَهُ يُفَسِّرُ، وَفِي قَبُولِ مُدَّعَاهُ أَنْ وَضَحْ-لِعَدَم الظُّهُورِ فِي الغَيْرِ: خِلَافْ. لِعَدَم الظُّهُورِ فِي الغَيْرِ: خِلَافْ.



### تشجـير المسألـــة

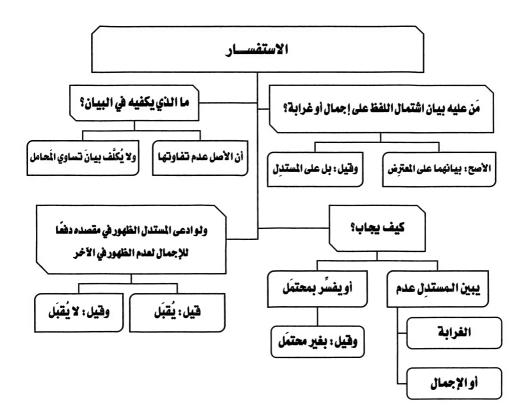

#### *—√∭*—

# 

٧٥٥. هل يُكلَّف المعترضُ بالإجمال بيانَ تساوي المَحامل؟ وما الذي يكفيه في ذلك؟ فصِّلْ إجابتك.



#### [١١١٤] ما القادح المستعمَل فيما يأتي؟ وكيف يجاب عنه؟

- ا. إذا اعتُرِضَ عليه في قوله: "الوُضوء قُرْبةٌ؛ فلتَجِبْ فيه النية" بأن قيل:
   "الوُضوء يطلق على النظافة، وعلى الأفعال المخصوصة".
  - أن يقول: يجب على المطلَّقة أن تعتَدَّ بالأقراء، فنقول: ما تعني بالأقراء؟
- ٣. أن يقول المستدِلُّ: يجب الوُضوء من لحم الإبل؛ لأمرِ النبي اللهُ بالوُضوء
   منها، فيقال: ما تعني بالوُضوء؛ فإنه يُطلَق بمعنى المضمضة، وبمعنى غَسْلِ
   الأعضاء الأربعة؟

#### [١١١٥] اقدَحْ في الأمثلة الآتية بقادح الاستفسار:

- ١. أن يقول المستدِلُّ: تعتدُّ الأمَةُ بالأقراء؛ قياسًا على الحرَّة.
- أن يقول المستدِلَّ: خروج الدم اليسير من المصلي لا ينقُضُ الوُضوءَ؟
   قياسًا على ما لو كان خارج الصلاة.
- ٣. أن يقول المستدِلُّ: يجوز للإنسان أن يَمنَعَ الناسَ من الشُّرب من عينه؛ قياسًا على إنائه.
  - ٤. أن يقول المستدِلُّ: لا يَحِلُّ أكلُ الرِّئبال؛ لأنه ذو نابٍ.
- ٥. أن يقول المستدِلُ: طلّة زوّجتْ نفسَها؛ فلا يصحُّ نكاحها، كما لو لم يأذن وليُها.
- ٦. أن يقول المستدِلُّ: لا يَحِلُّ صيد الكلب غيرِ المعلَّم؛ لأنه خِرَاشٌ لم يُبْلَ؛
   فلا تَحِلُّ فريستُه كالسِّيد.

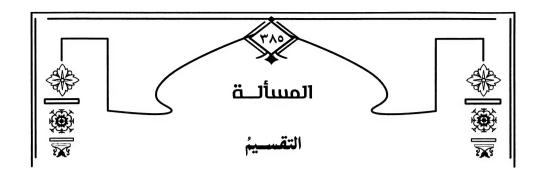

#### وَمِنْهَا: التَّقْسِيمُ:

لل وَهُوَ كُوْنُ اللَّفْظِ مُتَرَدِّدًا بَيْنَ أَمْرَيْنِ أَحَدُهُمَا مَمْنُوعٌ، وَالمُخْتَارُ وُرُودُهُ، وَجَوَابُهُ: أَنَّ اللَّفْظَ مَوْضُوعٌ وَلَوْ عُرْفًا، أَوْ ظَاهِرٌ وَلَوْ بِقَرِينَةٍ فِي المُرَادِ.

#### 

### نص الكوكب الساطع

آخِرُهَا «التَّقْسِيمُ»: كَوْنُ اللَّفْظِ ذَا تَرَدُّدٍ بَسِنَ احْتِمَ الَيْنِ إِذَا - بَعْضُ هُمَا يُمْنَعُ. وَالمُخْتَارُ: وُرُودُهُ. وَرَدُّهُ يُصَارُ: - اللَّفْظُ مَوْضُ وعٌ لَهُ لَوْعُرْفًا، أَوْظَاهِرٌ؛ وَلَوْ دَلِيلٌ يُلْفَى اللَّفْظُ مَوْضُ وعٌ لَهُ لَوْعُرْفًا، أَوْظَاهِرٌ؛ وَلَوْ دَلِيلٌ يُلْفَى



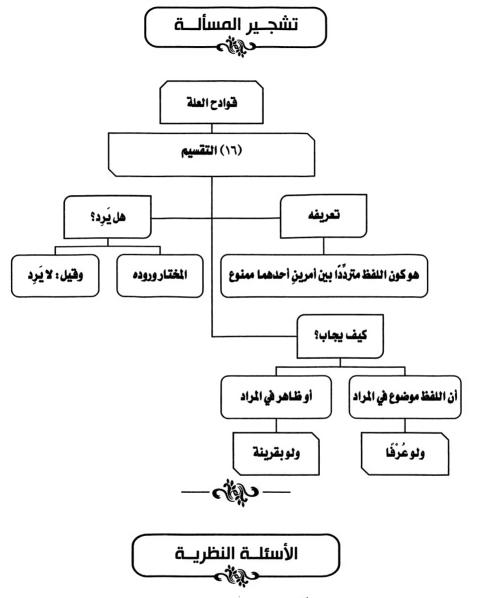

٧٥٦. عرِّفِ "التقسيم"، ومثِّلُ له بمثال.

٧٥٧. بماذا يجاب التقسيم؟ فصِّلْ إجابتك.





#### [١١١٦] ما القادح المعترض به في الأمثلة الآتية؟

- ١. أن يستدلَّ على ثبوت المِلْكِ للمشتري في زمن الخيار بأنه وجد سبب ثبوت المِلْك للمشتري؛ فوجَب أن يثبُت، ويبين وجود السبب بالبيع الصادر من الأهل المضاف إلى المحَلِّ، فيعترض بأن السبب مطلق البيع أو البيع المطلق الذي لا شرط فيه، والأول ممنوع، والثاني مسلَّم، لكنه مفقودٌ في صورة النزاع، ضرورة أنه مشروط بالخيار.
- المعترض: ما الذي تعني بالعاقلة؛ فيصحُّ منها النكاحُ كالرجل، فيقول المعترض: ما الذي تعني بالعاقلة؟ التي لها التجربة، أو التي لها حُسْنُ الرأي والتدبير، أو التي لها عقلٌ غريزي، والأول والثاني ممنوع، والثالث مسلَّم، ولكن لم يَكفِ؛ إذ للصغيرة عقلٌ غريزي، ولا يصحُّ منها النكاحُ.

### [١١١٧] اقدَحْ في الأمثلة الآتية بقادح التقسيم، ثم أجِبْ عنه:

- ١٠ أن يقول المستدِلُّ: إذا صلى الصبيُّ في الوقت، ثم بلغَ: صحَّت صلاته كالبالغ.
- أن يقول المستدِلُ في مسألة «إجبار البالغة على الزواج»: إنها بالغة عاقلة؛
   فلا تُجبَر على النكاح.
  - ٣. أن يقول المستدِلُّ: هذا الفعل مأمورٌ به؛ فكان مجزِئًا.
- ٤. أن يقول المستدِلُّ: الأرز يحرُمُ فيه التفاضلُ؛ لأنه ربًا، كما يحرُمُ التفاضل في البُرِّ.

- أن يقول المستدِل في مسألة «نذر صوم يوم النحر»: إنه نذر معصيةٍ وفلا ينعقد قياسًا على سائر المعاصى.
- ٦. أن يقول المستدِلُّ: مَن أكل لحم جَزُورٍ، وجَبَ عليه الوُضوءُ؛ قياسًا على سائر النواقض.
- ٧. أن يقول المستدِلُّ: يُستحَبُّ لكل إمامٍ يأخذ الزكاة أن يصلِّي على مَن دفعها إليه؛ لقوله تعالىٰ: ﴿خُذْمِنْ أَمْوَلِمِمْ صَدَقَةَ تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّهِم بِهَا وَصَلِّ عَلَيْهِمْ ﴾.
  - ٨. أن يقول المستدِلُّ: مَن أكل لحم جزور، فليتوضَّأ.
- ٩. أن يقول المستدِلُ: المطلَّقة تتربَّصُ بنفسها ثلاثة قروء، كما تعتدُ الآيسةُ من الحيض بثلاثة أشهر.
- ١٠. أن يقول المستدِلُ : بيع الأرز متفاضِلًا لا يجوز ؛ كبيع البُرِّ متفاضِلًا ؛ لأنه ربًا.
- ١١. أن يقول المستدِلُّ: إذا صلى الصبيُّ في الوقت ثم بلَغَ، صحَّتْ صلاتُهُ كما تصحُّ من البالغ.





لله ثُمَّ المَنْعُ لا يَعْتَرِضُ الحِكَايةَ، بَلِ الدَّلِيلَ، إِمَّا قَبْلَ تَمَامِهِ لِمُقَدِّمَةٍ مِنْهُ، أَوْ بَعْدَهُ.



نص الكوكب الساطع

المَنْعُ لَا يَعْتَرِضُ الحِكَايَهُ، بَلِ الدَّلِيلَ. وَهُوَ قَبْلَ الخَايَهُ-





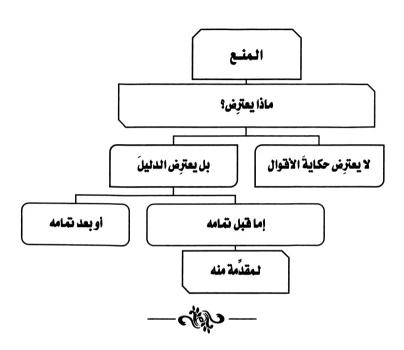

الأسئلــة النظريــة

٧٥٨. ما محَلُّ المنع؟ وهل يعترِضُ الحكاية؟

—*₼* 

التمارين والتطبيقات

لا¢ تأتي.



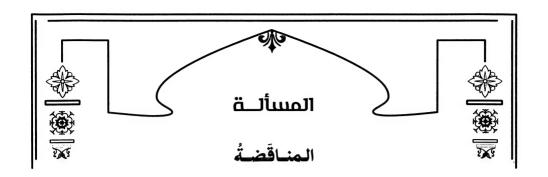

لله وَالأَوَّلُ: إِمَّا مُجَرَّدٌ، أَوْ مَعَ المُسْتَنَدِ؛ كَـ(لا نُسَلِّمُ كَذَا)، وَ(لِمَ لا يَكُونُ كَذَا)، وَ(إِنَّمَا يَلُونُ كَذَا)، وَ(إِنَّمَا يَلْزَمُ كَذَا لَوْ كَانَ كَذَا)، وَهُوَ (المُنَاقَضَةُ)، وَإِنِ احْتَجَ لِانْتِفَاءِ المُقَدِّمَةِ.. فَـ (غَصْبٌ) لا يَسْمَعُهُ المُحَقِّقُونَ.

#### —*იწს*—

### نص الكوكب الساطع

المَنْعُ لَا يَعْتَ رِضُ الحِكَايَهُ، بَلِ الدَّلِيلَ. وَهْ وَ قَبْلَ الغَايَهُ لِيَعْضِهِ: مُجَرَّدًا، أَوْ عَارَضَهُ مُسْتَنِدًا، وَسَمِّهِ المُنَاقَضَهُ وَالإَعْتِجَاجُ مِنْهُ لِلَّذِي مَنَعْ غَصْبٌ؛ مُحَقِّقُ الخِلَافِ مَا اسْتَمَعْ.

## تشجــير المسألـــة

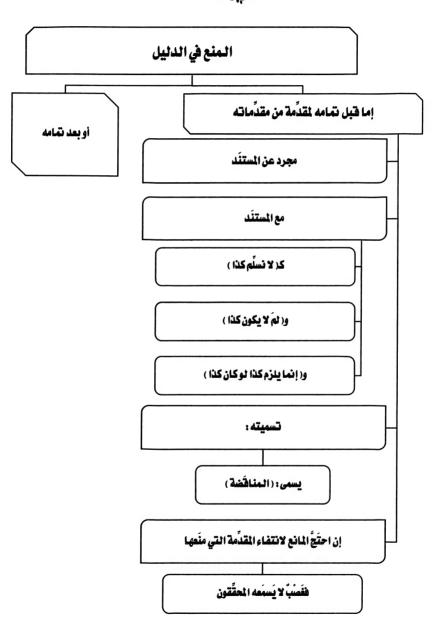





# الأسئلــة النظريــة

٧٥٩. عرِّفِ "المناقَضة"، واذكر أقسامها، ثم مثِّل لكل قسم بمثال.

التمارين والتطبيقات

₩ تأتي.





لله وَالثَّانِي: إِمَّا مَعَ مَنْعِ الدَّلِيلِ بِنَاءً عَلَىٰ تَخَلُّفِ حُكْمِهِ.. فَ«النَّقْضُ الإِجْمَالِيُّ»، أَوْ مَعَ تَسْلِيمِهِ وَالإَسْتِدُلالُ بِمَا يُنَافِي ثُبُوتَ المَدْلُولِ.. فَ«المُعَارَضَةُ»، فَيَقُولُ: مَا ذَكَرْتَ وَإِنْ دَلَّ.. فَعِنْدِي مَا يَنْفِيهِ، وَيَنْقَلِبُ مُسْتَدِلًا.

#### —*ირი* —

## نص الكوكب الساطع

تَخَلُّفِ الحُكْمِ فَنَقْضٌ أُجْمِلَا ثُبُوتُ مَدْلُولٍ: فَذَا المُعَارَضَهُ وَبُوسِكُ مَدْلُولٍ: فَذَا المُعَارَضَهُ دَلَّ فَعِنْدِي فِيهِ مَا يَنْفِيهِ» وَلَى فَعِنْدِي فِيهِ مَا يَنْفِيهِ» وَيَعَدُفُ المَعْنُوعُ بِاللَّذْ دَلَّا.

أَوْ بَعْدُ: مَعْ مَنْعِ دَلِيلِهِ عَلَى اللهِ عَلَى الْوَ بَعْدُ: مَعْ مَنْعِ دَلِيلِهِ عَلَى الْوَ لَا وَقَدْ دَلَّ بِمَا قَدْ نَاقَضَه كَمِثْ لِ: «مَا قُلْتَ وَإِنْ عَلَيْهِ وَانْقَلَ بَ المُورِدُ مُسْتَدِلًا،



### تشجـير المسألـــة

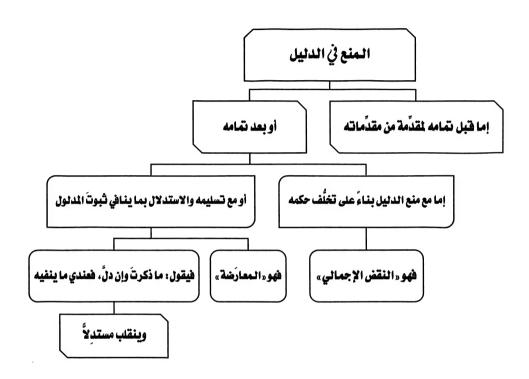

#### —ഡ്ഡ്—

الأسئلـــة النظريـــة

#### ٧٦٠. عرِّفْ كلًّا من:

- ١. النقض الإجمالي.
  - ٩. المعارضة.



[١١١٨] (المسح ركنٌ في الوُضوء؛ فيُسَن تثليثه كالوجه، فيعارِضه قائلًا: مسحٌ؛ فلا يُسَن تثليثه كالمسح على الخُفَّينِ)، ما اسم هذا القادح؟

[١١١٩] (أ) بيِّنْ ما الذي يدخله المنعُ وما الذي لا يدخله مما يأتي، (ب) ثم اقدَحْ بالمنع فيما يدخله المنع، (ج) ثم بيِّنْ أيُّ الصُّور يسمى المنعُ فيها مناقَضةً؟ (د) ثم استعمِل المعارَضةَ فيما يُمكِن استعمالُها فيه:

- أحمد: الكيل).
- ٢. قول المستدِلِّ: (الدليل على أن علة الرِّبا هي الكيل: السَّبر والتقسيم ... إلخ).
  - ٣. قول المستدِلِّ: (الرز مَكِيل ...).
- ٤. قول المستدِلِّ: (اختلَفَ العلماءُ على قولينِ في حُكْم التسمية في الوُضوء).
  - ٥. قول المستدِلِّ: (التسمية في الوُضوء واجبةٌ؛ فيقاس عليه التيمُّم).





لل وَعَلَىٰ المَمْنُوعِ الدَّفْعُ بِدَلِيلٍ، فَإِنْ منعَ ثَانِيًا.. فَكَمَا مَرَّ، وَهَكَذَا إِلَىٰ إِفْحَامِ المُعَلِّلِ إِن انْقَطَعَ بِالمُنُوعِ، أَوْ إِلْزَامِ المَانِعِ بِالإنْتِهَاءِ إِلَىٰ ضَرُورِيِّ، أَوْ يَقِينِيٍّ مَشْهُودٍ.

#### —ഡ്യം—

### نص الكوكب الساطع

وَيَدُفَعُ المَمْنُ وعُ بِاللَّدُ دَلَّا.
وَهَكَذَا حَتَّىٰ إِذَا الأَمْرُ اقْتَضَىٰ بِكَثْرَةِ المُنُوعِ، أَوْ حَتَّىٰ وَقَعْ إِلَىٰ ضَرُورِيْ، أَوْ يَقِينِيْ شَائِعِ.

وَانْقَكَبَ المُورِهُ مُسْتَدِلَّهِ فَإِنْ يَعُدْ لِمَنْعِهِ: كَمَا مَضَى، إِفْحَامَ مُسْتَدِلِّهِ إِنِ انْقَطَعِ إِلْزَامُ خَصْمٍ؛ بِانْتِهَاءِ المَانِعِ



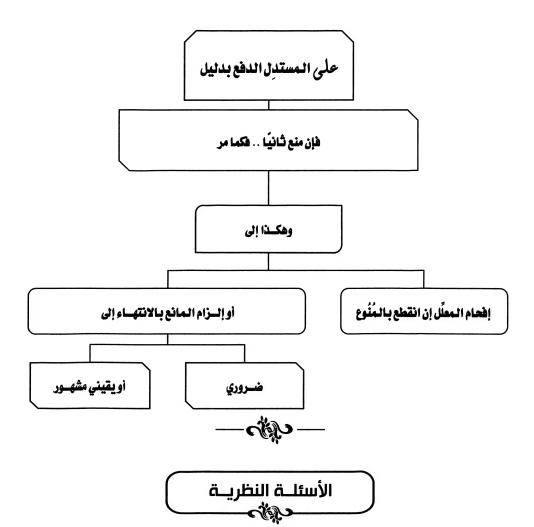

٧٦١. ما الذي يجب على الممنوع؟ ومتى يَتوقَّفُ عن الجواب به؟





#### [١١٢٠] أين ينتهي حقُّ المعترض في المنع في المثال الآتي؟

- ١. زيد ضعيف، والضعيف ينبغى الإعطاء إليه.
  - ٢. مراعاة الضعيف تحصُّلُ بالإعطاء إليه.
  - ٣. الإعطاء إليه محمودٌ عند جميع الناس.
- ٤. مراعاة الضعيف محمودة عند جميع الناس.
  - ٥. فينبغى حينئذ الإعطاء إليه.

### [١١٢١] أين ينتهي حتُّ المعترض في المنع في المثال الآتي؟

- ١. الأذان بغير نيةٍ لا يصح.
  - ٢. لأن الأذان عمل.
- ٣. والعمل تُشترَط له النية.
- ٤. لحديث: «إنما الأعمال بالنيات».
- ٥. والحديث متفَقٌ عليه؛ يجب العملُ به إذا لم يكُنْ منسوخًا أو معارَضًا.
  - ٦. فالحديث النبويُّ حجة في الأحكام.
  - ٧. لعصمةِ النبي عن الخطأ في تبليغ الوحيِ.
    - إذ هو نبيٌّ مرسَل.





#### نص جمع الجــوامع درائ

#### خَاتمَــةُ:

لل القِيَاسُ مِنَ الدِّينِ، وَثَالِثُهَا: حَيْثُ يَتَعَيَّنُ، وَمِنْ أُصُولِ الفِقْهِ؛ خِلَافًا لِإِمَام الحَرَمَيْنِ.

### 

### نص الكوكب الساطع

إِنَّ القِيَاسَ مِنْ أُمُورِ الدِّينِ؛ ثَالِثُهَا: إِنْ كَانَ ذَا تَعْيِينِ.

وَمِنْ أُصُولِ الفِقْهِ فِي المُشْتَهَرِ: وَحُكْمُهُ: قَالَ أَبُو المُظَفَّرِ:





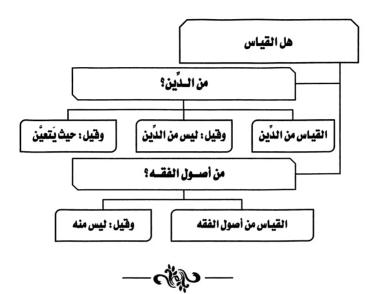

## الأسئلــة النظريــة

٧٦٢. هل القياس مِن الدِّين؟ فصِّلْ إجابتك.

٧٦٣. هل القياس من أصول الفقه؟ فصِّلْ إجابتك.





لا يوجد.



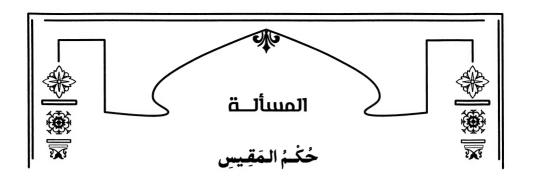

للهِ وَحُكْمُ المَقِيسِ قَالَ ابْنُ السَّمْعَانِيِّ: يُقَالُ: إِنَّهُ دِينُ اللهِ، وَلا يَجُوزُ أَنْ يُقَالَ: قَالَهُ اللهُ.

#### 

# نص الكوكب الساطع

وَحِنْ أُصُولِ الفِقْهِ فِي المُشْتَهَرِ: وَحُكْمُهُ: قَالَ أَبُو المُظَفَّرِ:

يُقَالُ فِيهِ: دِينُهُ تَعَالَىٰ وَالمُصْطَفَىٰ، وَلَا يُقَالُ: قَالَا.

#### --4%---



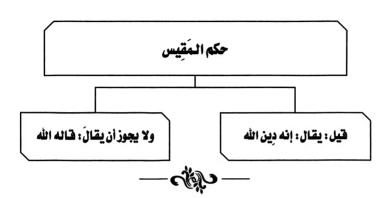

### الأسئلــة النظريــة

٧٦٤. هل يقال في حكم المَقِيس: "قاله اللهُ تعالىٰ"؟ فصِّلْ إجابتك.



التمــارين والتطبيقــات

[١١٢٢] ما رأيك في العبارات الآتية؟ مع التعليل:

- ١. قال أحد الباحثين: (إن تحريم رِبَا البيوع في الورَقِ النقديِّ ثابتٌ بالقياس على نصِّ؛ فهو دين الله).
- ٩. قال أحد الباحثين: (يتنصَّفُ الحدُّ على العبد كما قال الله تعالى؛ وجهُ كونِ الله قد قال ذلك: أنه أخبر بتنصيفه للأمة، ولا فرقَ مؤثِّر بينها وبين العبد).





لله ثُمَّ القِيَاسُ فَرْضُ كِفَايَةٍ، يَتَعَيَّنُ عَلَىٰ مُجْتَهِدٍ احْتَاجَ إِلَيْهِ.



نص الكوكب الساطع

فَرْضُ كِفَايَةٍ لِقَوْمٍ كَمَلَهُ، عَيْنٍ عَلَىٰ مُجْتَهِدٍ يَحْتَاجُ لَهُ.





### تشجـير المسألــة

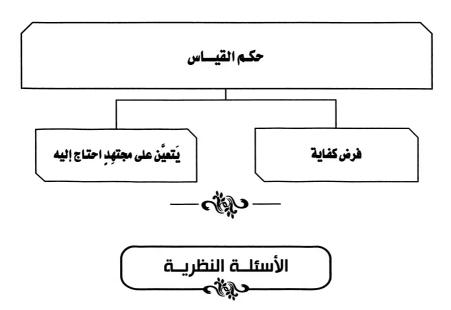

٧٦٥. ما حكم القياس؟



التصارين والتطبيقات

[١١٢٣] في نازلة الورَقِ النقديِّ يُحتاج إلى إعمال القياس، لكن هل يجب إعماله، أو يجوز تركُ القياس؟





لله وَهُوَ جَلِيٌّ وَخَفِيٌّ؛ فَالجَلِيُّ: مَا قُطِعَ فِيهِ بِنَفْيِ الفَارِقِ، أَوْ كَانَ احْتِمَالًا ضَعِيفًا، وَالخَفِيُّ الشَّبَهُ، وَالوَاضِحُ بَيْنَهُمَا، وَقِيلَ: الجَلِيُّ الْخَفِيُّ الشَّبَهُ، وَالوَاضِحُ بَيْنَهُمَا، وَقِيلَ: الجَلِيُّ الأَوْلَى، وَالوَاضِحُ المُسَاوِي، وَالخَفِيُّ الأَدْوَنُ.

#### \_\_**(ij)**\_\_\_

### 

وَهْوَ: جَلِيٌّ: مَا بِقَطْعِ انْتَفَى فَارِقُهُ، أَوِ احْتِمَالُ ضَعُفَا، خِلَافُهُ الخَفِيْ. وَقِيلَ: ذَا الشَّبَهُ، وَوَاضِحٌ بَيْنَهُمَا ذُو مَرْتَبَهُ. وَقِيلَ: ذَا: المُسَاوِ، وَالجَلِيُّ قِياسُ الأوْلَىٰ، الأَدْوَنُ الخَفِيُ.



### تشجـير المسألـــة

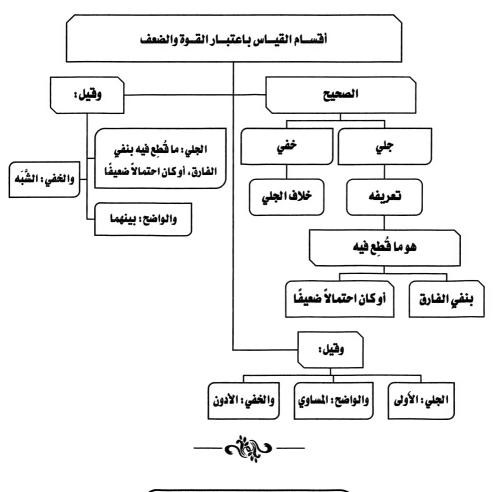

الأسئلـــة النظريـــة

٧٦٦. ما أقسام القياس باعتبار القوة؟ فصِّلْ إجابتك.

[١١٢٤] بيِّنْ نوعَ القياس -باعتبار القوة- في الأمثلة الآتية:

- ١. قياس الأمة على العبد في تقويم حصة الشريك على شريكه المعتق الموسر، وعِتْقِها عليه.
  - ٢. قياس الصبيّة على الصبي في الأمر بالصلاة.
- ٣. قياس العمياء على العوراء في المنع من التضحية، الثابت بحديث:
   «أربعٌ لا تُجزئُ في الأضاحى: العَوْراء البيِّنُ عوَرُها ...».
  - ٤. قياس القتل بمثقَّل على القتل بمحدَّدٍ في وجوب القِصاص.
  - ٥. قياس اللينوفر على الأرز؛ بجامع الطُّعم، وكونه ينبُّتُ في الماء.
    - ٦. قياس الضرب على التأفيف في التحريم.
    - ٧. قياس إحراق مال اليتيم على أكله في التحريم.
      - ٨. قياس التفاح على البُرِّ في باب الرِّبا.





## نص جمع الجــوامع

لله وَقِيَاسُ العِلَّةِ: مَا صُرِّحَ فِيهِ بِهَا، وَقِيَاسُ الدَّلالَةِ: مَا جُمِعَ فِيهِ بِلَازِمِهَا، فَأَثْرِهَا، فَحُكْمِهَا، وَالقِيَاسُ المَّلَاثِةِ. مَا جُمِعَ فِيهِ بِلَازِمِهَا، فَأَثْرِهَا، فَحُكْمِهَا، وَالقِيَاسُ فِي مَعْنَىٰ الأَصْلِ: الجَمْعُ بِنَفْي الفَارِقِ.

### 

### نص الكوكب الساطع

ثُلَمَّ: قِيَاسُ العِلَّةِ المُصَرَّحُ فِيهِ بِهَا، وَمَا بِهِ يُصَرَّحُ فِيهِ بِهَا، وَمَا بِهِ يُصَرَّحُ فِي فِيهِ بِهَا، وَمَا بِهِ يُصَرَّحُ بِي فَكُمْ مِهَا: فَلِلدَّلاَلَةِ انْتَهَائ بِمَعْنَىٰ الأَصْلِ عِنْدَ الحَاذِقِ: مَا كَانَ فِيهِ الجَمْعُ نَفْيَ الفَارِقِ



### تشجير المسألـــة

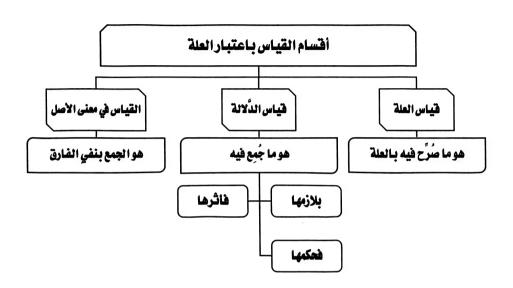

### 

## الأسئلــة النظريــة

٧٦٧. ما أقسام القياس باعتبار العلَّة؟

٧٦٨. عرِّفْ "قياس العلَّة"، واذكُرْ له مثالًا.

٧٦٩. عرِّف "قياس الدَّلالة"، واذكُرْ له مثالًا.

٧٧٠. ما القياس في معنى الأصل؟



[١١٢٥] بيِّنْ نوعَ القياس الآتي -باعتبار العلَّة-:

- ١. قياس النبيذ على الخمر؛ بجامع الإسكار.
- قياس قول (آه) على قول (أفِّ) للوالدين.
- ٣. قياس مَن أكل في نهار رمضان على مَن جامع في وجوب الكفارة؛ بجامع الفطر.
- ٤. قياس سماع تسجيل صوت الدفِّ في العُرْسِ على سماع الدُّفِّ في العرس.
  - ٥. قياس الأرز على البُرِّ في جريان الرِّبا؛ بجامع الكيل.
  - ٦. قياس شراب الشعير على الخمر؛ بجامع وجود مادة الكحول فيهما.
- ٧. قياس القتل بالمسدس على القتل بالسيف في القِصاص؛ بجامع التحريم.
  - ٨. قياس التَّورُّق على العِينة؛ لأنه أكثر شبهًا بها من سائر البيوع.
- ٩. قياس المرأة على الرجُلِ في «نهي النبي ﷺ أن يُقِيمَ الرجُلَ أخاه من مقعده، ويجلس فيه».
  - ١٠. قياس الإيقاعات على المعازف؛ لأنها أكثر شبهًا بها من صوت الآدميِّ.
- ١١. قوله ﷺ: «أرأيتم لو وضَعَها في حرامٍ، أكان عليه وِزْرٌ؟! فكذلك إذا -- وضَعَها في حلالٍ، كان له أجرٌ».
  - ١٢. قياس النبيذ على الخمر؛ بجامع الرائحة المشتدَّة.
  - ١٣. قياس القتل بمثقَّل على القتل بمحدَّد؛ بجامع الإثم.

١٤. قياس قطع الجماعة بالواحد على قتلِهم به؛ بجامع وجوب الدِّية عليهم.

١٥. قياس البول في إناء وصبّه في الماء الراكد على البول فيه في المنع أن لا فارق بينهما في مقصود المنع الثابت بحديث: «أنه في نهى أن يُبالَ في الماء الراكد».



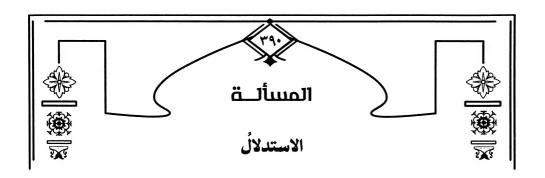

## نص جمع الجـوامع

### الكِتَسابُ الخَامِسُ فِي الْاسْتِدْلَالِ

لله وَهُوَ دَلِيلٌ لَيْسَ بِنَصِّ، وَلا إِجْمَاعٍ، وَلا قِيَاسٍ؛ فَيَدْخُلُ الِاقْتِرَانِيُّ، وَالِاسْتِثْنَائِيُّ، وَالْاسْتِثْنَائِيُّ، وَالْاسْتِثْنَائِيُّ، وَقِيَاسُ العَكْسِ.



نص الكوكب الساطع

وَهْوَ: دَلِيلٌ لَيْسَ نَصًّا وَاتِّفَاقْ وَكَا قِيَاسًا. نَحْوُ: عَكْسٍ. وَكَبَاقْ؛ -





## تشجـير المسألــة

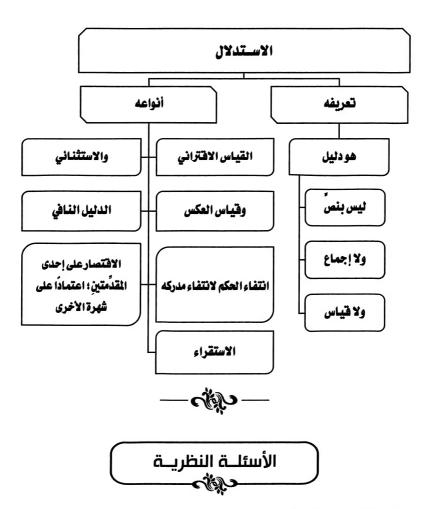

٧٨٧. عرِّفِ "الاستدلال".

٧٨٨. هل يدخُلُ في الاستدلالِ القياسُ الاقترانيُّ والاستثنائي وقياس العكس أو لا؟





[١١٥١] (إن كان النبيذُ مسكِرًا فهو حرام، لكنه مسكِر، فينتج: فهو ليس بمباح)، ما نوع هذا الدليل في أصول الفقه؟

[١١٥٢] (كلُّ نبيذٍ مسكِرٌ، وكل مسكِر حرام، فينتج: كلُّ نبيذٍ حرامٌ)، ما نوع هذا الدليل في أصول الفقه؟

[١١٥٣] (العالَم متغيِّر، وكلُّ متغيِّر حادثٌ؛ فالعالَم حادث)، ماذا يسمى هذا الدليل في أصول الفقه؟

[١١٥٤] استدَلَّ بعضهم على أن الوِتْرَ نَفْلُ بالدليل الآتي: (الوتر يجوز أن يؤدى على الراحلةِ فهو نَفْلُ؛ فالوِتر نَفْلُ)، ما نوع هذا الدليل؟

[١١٥٥] استدَلَّ بعض الفقهاء على عدم إجزاء عِثْقِ المكاتَب في الكفارة بالدليل الآتي: (عِثْقُ المكاتَب واقعٌ على غير جهةِ الكفارة، وكلُّ عتقٍ وقَعَ على غير جهة الكفارة، وكلُّ عتقٍ وقَعَ على غير جهة الكفارة، فلا يجزئ عن الكفارة)، ماذا يسمى هذا الدليلُ في أصول الفقه؟

[١١٥٦] احتَجَّ بعضُ الفقهاء على أن بيع الفضوليِّ لا يصحُّ بقولهم: (بيعُ الفضوليِّ لا يُفيد المِلْكَ، وكل ما لا يفيد المِلْكَ لم ينعقِدْ؛ فبيعُ الفضوليِّ لم ينعقد)، ماذا يسمى هذا الدليل في أصول الفقه؟

[١١٥٧] احتَجَّ بعض الفقهاء على أن بيع الغائب صحيحٌ: بأن بيع الغائب حلالًا، وإذا كان البيع حلالًا، كان صحيحًا، ماذا يسمى هذا الدليل؟

[١١٥٨] استدَلَّ بعض الفقهاء على ضمان منافع المغصوب بقولهم: (منافع المغصوب مملوكةٌ للم وجَبَ أن تكون المغصوب منه، وإذا كانت مملوكةٌ لله، وجَبَ أن تكون مضمونةً له)، ما نوع هذا الدليل؟

[١١٥٩] استدَلَّ بعض الفقهاء على نجاسة العَظْمِ بعد الموت بقوله: (العظم جزءٌ من الحيِّ، يَتألَّمُ الحيُّ بإبانته، وكلُّ جزءٍ يتألم الحيُّ بإبانته، فهو نَجِسٌ بعد الموت؛ فالعَظْمُ ينجُسُ بعد الموت)، ما نوع هذا الدليل؟

(ولو قلنا: يقاس العَظْمُ على اللحم في التنجُّس بالموت؛ بجامع التألُّم بإبانته)، فماذا يكون الدليل؟

[١٦٦٠] احتَجَّ بعض الفقهاء على أن المَدِين لا زكاةً عليه بالآي: (المَدِين إما أن يكون غنيًّا أو فقيرًا، فإن كان غنيًّا وجَبتْ عليه الزكاة، وحرُمَ عليه أخذُها، وإن كان فقيرًا، جاز له أخذُ الزكاة، ولم تجب عليه، وقد ثبت بالإجماع جوازُ أخذِه للزكاة؛ فتعيَّنَ عدمُ وجوبها عليه؛ للتنافي بين الحُكْمينِ)، ما نوع دليلهم هذا؟

[١١٦١] احتَجَّ بعض الفقهاء على طهارة المنيِّ بأن نجاسته وجوازَ الصلاة به متنافيانِ، وقد ثبت جوازُ الصلاة به؛ فتعيَّنَ عدمُ نجاسته)، ما نوع هذا الدليل؟ [١١٦٠] (مَيْتةُ البحر طاهرةٌ؛ بدليل جواز أكلها، وجوازُ الأكل منافِ للنجاسة؛ فتعيَّنتِ الطهارةُ)، ماذا يسمى هذا الدليل؟





لل وَقُولُنَا: الدَّلِيلُ يَقْتَضِي أَنْ لا يَكُونَ كَذَا، خُولِفَ فِي كَذَا لِمَعْنَىٰ مَفْقُودٍ فِي صُورَةِ النِّزَاعِ، فَتَبْقَىٰ عَلَىٰ الأَصْلِ، وَكَذَا انْتِفَاءُ الحُكْمِ لِانْتِفَاءِ مُدْرَكِهِ؛ كَقَوْلِنَا: الحُكْمُ يَسْتَدْعِي دَلِيلًا، وَإِلَا لَزِمَ تَكْلِيفُ الغَافِلِ، وَلا دَلِيلَ بِالسَّبْرِ أَوِ الأَصْلِ، وَكَذَا قُولُهُمْ: وُجِدَ المُقْتَضِي أَوِ المَانِعُ، أَوْ فُقِدَ الشَّرْطُ؛ خِلافًا لِلْأَكْثَرِ.

### —ഗ്ല്ഗം—

### نص الكوكب الساطع

نَحْوُ: الدَّلِيلُ يَقْتَضِي أَنْ لَا وَقَدْ هُنَا فَأَبَقِهِ لِللَّهِ يَقْتَضِي أَنْ لَا وَقَدْ هُنَا فَأَبَقِهِ لِللَّهَ المَسْلَكِ. كَالحُكْمُ يَسْتَدْعِي - وَإِلَّا لَزِمَا وَلَا دَلِيلًا هَهُنَا بِالسَّبْرِ أَوْ وَلَا دَلِيلًا هَهُنَا بِالسَّبْرِ أَوْ قَدْ وُجِدَ المَانِعُ أَوْ مَا يَقْتَضِي

خُولِفَ فِي كَذَا لِمَعْنَىٰ قَدْ فُقِدْ-وَكَانْتِفَ الحُكْمِ لِنَفْيِ المُدْرَكِ؛ تَكْلِيفُ غَافِل - دَلِيلًا مُلْزِمَا-تَكْلِيفُ غَافِل - دَلِيلًا مُلْزِمَا-أَصْل. وَمِنْهُ فِي اللَّذِي البَعْضُ رَأَوْا:-أَوْ فُقِدَ الشَّرْطُ. وَهَذَا نَرْتَضِي.

### تشجـير المسألـــة

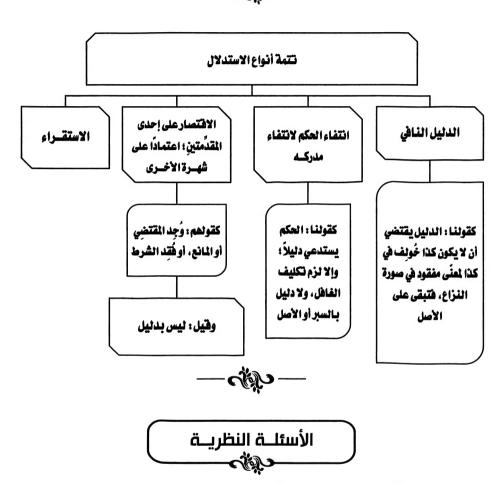

٧٨٩. هل يدخُلُ في الاستدلال قولُنا: "الدليل يقتضي كذا، فخولِف لكذا"؟ مثَّلْ لِمَا تقول.

٧٩٠. هل يدخل في الاستدلال انتفاءُ الحكم لانتفاء مدركه؟ مثِّل لِمَا تقول.





[١١٦٣] لو قيل: (الدليل يقتضي امتناعَ تـزويجِ المـرأة مطلقًا، وهـو مـا فيـه مِـن إذلالها بالوطء وغيرِه الذي تأباه الإنسانيةُ لشرفها.

خُولِف هذا الدليلُ في تزويج الوليِّ لها؛ فجاز لكمال عقله، وهذا المعنى مفقودٌ فيها، فيبَقَىٰ تزويجُها نفسَها -الذي هو محَلُّ النزاع- علىٰ ما اقتضاه الدليلُ من الامتناع)، فما نوع هذا الدليل؟

### [١١٦٤] ما نوع الدليل فيما يأتي؟

- ١. بيع البعير الشارد محرَّمٌ؛ لعدم القدرة على التسليم.
  - ٢. البيع بعد نداء الجمعة باطلٌ؛ لوجود مانع.
  - ٣. المَدِين لا زكاةَ عليه؛ لوجود مانع؛ وهو الدَّين.
- ٤. القول بوجوب الوِتر يستدعي دليلًا، ولا دليلَ على الوجوب.





# نص جمع الجــوامع

#### مَسْأَلَـةُ:

لله الاستِقْرَاءُ بِالجُزْئِيِّ عَلَىٰ الكُلِّيِّ. إِنْ كَانَ تَامَّا؛ أَيْ: بِالكُلِّ إِلَّا صُورَةَ النِّزَاعِ.. فَقَطْعِيُّ عِنْدَ الأَكْفَرِ، أَوْ نَاقِصًا؛ أَيْ: بِأَكْثَرِ الجُزْئِيَّاتِ.. فَظَنِّيٌّ، وَيُسَمَّىٰ إِلْحَاقَ الفَرْدِ بِالأَغْلَب.

### —*იწა*—

## نص الكوكب الساطع

وَمِنْهُ: الاِسْتِقْرَاءُ: ثُمَّ ذُو التَّمَامُ بِالكُلِّ إِلَّا صُورَةَ النِّزَاعِ دَامْ؛ حُجَّتُهُ وَطَعِيَّةٌ لِلْأَكْثَرِ. وَنَاقِصٌ أَيْ: بِكَثِيرِ الصُّودِ؛ طَنَيَّةٌ، وَسَمِّ هَذَا تُصِبِ: إِلْحَاقَ فَرْدِ بِالأَعَمِّ الأَغْلَبِ.



### تشجـير المسألــة ـــــــــــي

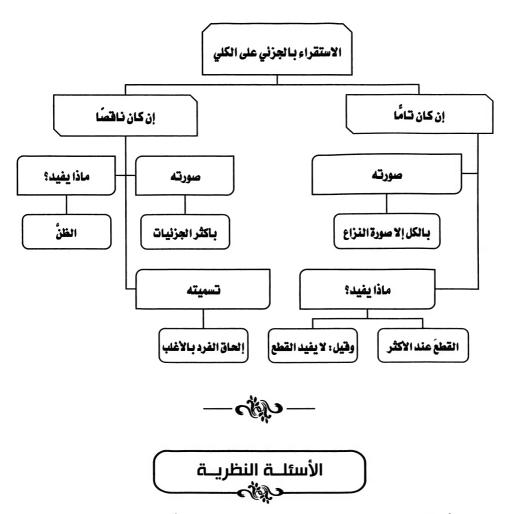

٧٩١. اذكُرْ أقسامَ الاستقراء بالجزئي على الكلي، ومثِّل لكل قسمٍ بمثال.

٧٩٢. متى يكون الاستقراء قطعيًّا؟ ومتى يكون ظنيًّا؟ مع التمثيل.

[١١٦٥] (بالنظر في الواجبات نجد أنه لا شيء من الواجبات يؤدئ على الراحلة، وأن جميع ما يؤدئ على الراحلة نَفْلٌ؛ فالوتر يُلحَق بذلك، فيُحكَم بأنه نَفْلٌ)، ما نوع هذا الدليل؟

[١١٦٦] (بتتبُّع النصوص التي ورَدَ فيها لفظ: ﴿فِي سَبِيلِ اللهِ ﴾ نجد أن المرادَ به الجهاد؛ فيجب أن تُلحَق آيةُ الزكاة بهذا الأغلب، فيقالَ: المراد بسبيل الله فيها الجهاد)، ما نوع هذا الدليل؟

[١١٦٧] قال الجَصَّاص: (لم نَرَ في الأصول صدقةً مخصوصة بموضع حتى لا يجوز أداؤها في غيره، فلما كانت هذه صدقةً، لم يجُزْ أن تكون مخصوصةً بموضع لا يجوز أداؤها في غيره)، ما نوع هذا الدليل؟

[١١٦٨] (بالنظر في صُور النُّسُك، نجد أنها كلَّها فيها جَمْعٌ بين الحِلِّ والحَرَم إلا عمرة المَكِّي؛ فوجَبَ أن تُلحَق بالغالب؛ فيُحرِمَ من الحِلِّ؛ ليَجمَع بين الحِلِّ والحرم)، ما نوع هذا الدليل؟

[١١٦٩] قال قائل: (ينتقِضُ الوُضوء بمَسِّ الذَّكر سهوًا؛ وذلك أنَّا نظرنا في نواقض الوُضوء، فلم نجد منها ناقضًا يختلِفُ فيه حكمُ العمد عن حكم السهو)، ما نوع هذا الدليل؟





## نص جمع الجــوامع

#### مَسْأَلَـةُ:

لل قَالَ عُلَمَاؤُنَا: اسْتِصْحَابُ العَدَمِ الأَصْلِيِّ، وَالعُمُومِ أَوِ النَّصِّ إِلَىٰ وُرُودِ المُغَيِّرِ، وَمَا دَلَّ الشَّرْعُ عَلَىٰ ثُبُوتِهِ لِوُجُودِ سَبَبِهِ.. حُجَّةٌ مُطْلَقًا.

### 

# نص الكوكب الساطع

يُحْتَجُّ بِاسْتِصْحَابِ أَصْلِ عُدِمَا.

مُغَيِّرٌ. وَمَا بِهِ الشَّرْعُ بَدَا-

وَالخُلْفُ فِي الأَخِيرِ غَيْرُ مُشْتَبِهْ:-

وَمِنْهُ: الْإِسْتِصْحَابُ: قَالَ العُلَمَا: وَالـنَّصِّ وَالعُمُـوم حَتَّـىٰ يَـرِدَا



### تشجـير المسألـــة

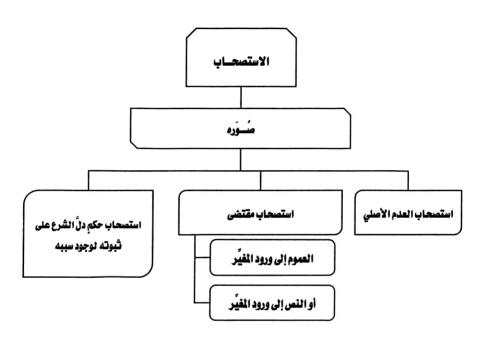



الأسئلــة النظريــة

٧٩٣. ما أنواعُ الاستصحاب؟ مع التمثيل لكلِّ نوعٍ بمثالين. ٧٩٤. اذكُرْ أنواع الاستدلال.





[١١٧٠] (لا تجب صلاةٌ غيرُ الخَمْسِ؛ لأن الأصل عدم وجوب)، ما الدليل المستعمَل في هذه الجملة؟

[١١٧١] (إذا ثبَتَ البيعُ الصحيح وحصل المِلْكُ، فإنه باقٍ حتى يثبُتَ ناقلٌ للمِلْك)، ما الدليل المستعمَل في هذه الجملة؟

[١١٧٢] (مَن أتلَفَ شيئًا، شُغِلتْ ذمتُهُ بقيمته، ولا تَبرَأُ ذمتُهُ إلا بدليل)، ما الدليل المستعمَل في هذه الجملة؟

[١١٧٣] (لا يجب صومُ شوالٍ؛ لأن الأصل عدم الوجوب)، ما نوع الدليل المستعمَل هنا؟





## نص جمع الـجــوامع

لله حُجَّةٌ مُطْلَقًا، وَقِيلَ: فِي الدَّفْعِ دُونَ الرَّفْعِ، وَقِيلَ: بِشَرْطِ أَنْ لا يُعَارِضَهُ ظَاهِرٌ مُطْلَقًا، وَقِيلَ: فُو سَبَبٍ؛ لِيَخْرُجَ بَوْلٌ وَقَعَ فِي مَاءٍ مُطْلَقًا، وَقِيلَ: ذُو سَبَبٍ؛ لِيَخْرُجَ بَوْلٌ وَقَعَ فِي مَاءٍ كَثِيرٍ فَوُجِدَ مُتَغَيِّرًا وَاحْتَمَلَ كَوْنُ التَّغَيُّرِ بِهِ، وَالحَقُّ سُقُوطُ الأَصْلِ إِنْ قَرُبَ العَهْدُ، وَاعْتِمَادُهُ إِنْ بَعُدَ.

### **一心**。—

## نص الكوكب الساطع

ثَالِثُهَا: فِي الدَّفْعِ دُونَ الرَّفْعِ، مِنْ ظَاهِرٍ، وَقِيلَ: ظَاهِرٌ غَلَبْ؛ كَقُلَّتَيْنِ بَالَ نَحْوُ الظَّبْيِ بِهُ وَقِيلَ: إِنْ عَهْدٌ يَطُلْ فَلْيُعْتَمَدْ

وَقِيلَ: إِنْ مُعَارِضٌ ذُو مَنْعِ-فَقِيلَ: مُطْلَقًا، وَقِيلَ: ذُو سَبَبْ؛ وَشُكَّ -مَعْ تَغْيِيرِهِ- فِي سَبَيه؛ أَصْلٌ وَإِلَّا لَا؛ وَهَاذَا المُعْتَمَادُ.

### تشجـير المسألـــة

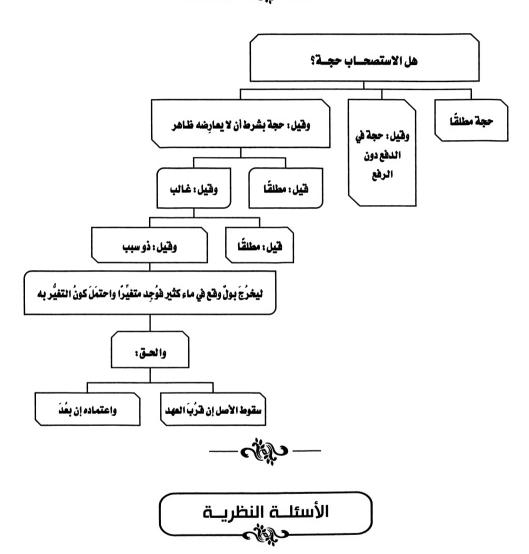

٧٩٥. هـل الاستصحاب حجة؟ اذكر الأقوال تفصيلًا، ثم بيِّنْ ما رجَّحه المصنِّفُ هي.

[١١٧٤] في مِفتاح الوصول: (بعضُ أصحابنا على أن الغائبَ إذا هلَكَ قبل القبض، ووقَعَ النزاع بين المتبايِعَيْنِ: هل هلَكَ قبل العقد أو بعده؟ فإن ضمانه من المشتري، بأن يقول: إن السلعة كانت موجودةً قبل العقد، وسالمةً من العيوب؛ فوجَبَ أن يستصحِبَ سلامتها إلى زمن تيقُّنِ الهلاك؛ وهو بعد العقد، فقد هلكتُ على مِلْكِ المشتري؛ فكانت من ضمانه)، ما الدليل الذي استندوا إليه؟

[١١٧٥] (فمِثل أن يستدِلَّ المالكي على أن قاتل العمد لا كفارة عليه؛ لأن الأصل براءة الذِّمة، وفراغ الساحة، فمَن ادعى اشتغالَها بالكفارة، احتاج إلى دليل. فيقول الشافعيُّ أو الحنَفيُّ: هذا يعارِضه أنه لما قتله، اشتغلت ذمتُهُ بالإجماع، فمَن زعم: أنه بغُرْمِ القيمة تَبرَأُ ذمتُهُ، احتاج إلى دليل)، ما نوع الاستدلال المذكور من الناحية الأصولية؟

[١١٧٦] (استصحابُ حياة المفقود قبل الحكم بموته؛ فإنه دافعٌ للإرث منه، وليس برافع؛ لعدَم إرثه من غيره؛ للشكّ في حياته، فلا يُثبِتُ استصحابُها له مِلْكًا جديدًا؛ إذ الأصل عدمه)، بُنِيَ هذا الاستدلال على قول في مسألة أصولية، فما هو؟





# نص جمع الجــوامع

لله وَلا يُحْتَجُّ بِاسْتِصْحَابِ حَالِ الإِجْمَاعِ فِي مَحَلِّ الخِلَافِ؛ خِلَافًا لِلْمُزَنِيِّ، وَالصَّيْرَ فِيِّ، وَابْنِ سُرَيْج، وَالآمِدِيِّ.

### —*境*沙—

نص الكوكب الساطع

مَحَـلِّ خُلْفٍ، وَرَآهُ الصَّيْرَفِيْ.

وَامْنَعْ لِسَحْبِ حَالِ الْإِتّْفَاقِ فِي





٧٩٦. هل يصحُّ استصحاب حال الإجماع في محَلِّ الخلاف؟ اذكُرِ الأقوال مع عَزْوِها إلى قائليها، ثم بيِّنْ ما رجَّحه المصنِّفُ ﷺ.

### —*વધું⊳*—

## التمارين والتطبيقات

[١١٧٧] في مِفتاح الوصول: (وهذا كاحتجاج أصحابنا على: أن الرُّعافَ لا ينقُضُ الوُضوء، بأنَّا لمَّا أجمعنا على أنه متطهِّرٌ قبل الرُّعاف، فوجَبَ استصحابُ الطهارة بعده حتى يدُلَّ دليل على النقض)، ما نوع الاستصحاب المذكور؟ وهل يُحتَجُّ به؟

[١١٧٨] (وذلك مثلُ ما حُدِّثتُ أن داودَ الأصبهانيَّ سأله بعضُ أصحاب أبي حنيفة عن جواز بيع أمِّ الولد، فجاوبه بجواز ذلك على مذهبه، فطالبه الحنفيُ بالدليل، فقال: قد أجمَعْنا على أنه يجوز بيعُها قبل أن تَحمِلَ وتَلِدَ، فمَن ادعى المنعَ من ذلك بعد أن تلد، فعليه الدليل)، ما نوع الاستدلال المذكور؟ وما رتبتُهُ في الحُجِّية؟

[١١٧٩] (الخارج النَّجِس من غير السبيلينِ لا ينقُضُ الوُضوءَ عندنا؛ استصحابًا لِمَا قبل الخروج من بقائه المُجمَع عليه)، ما نوع هذا الدليل؟ وما مدى حُجِّيته؟

[١١٨٠] (مَن قال في مسألة التيمُّم إذا رأى الماء في أثناء صلاته: لا تبطُلُ؛ لأنَّا أجمَعْنا على أجمَعْنا على الجماعُ إلا بدليل.. قيل له: أجمَعْنا على المتغال ذمَّتِهِ بفرض الصلاة، ولا يسقُطُ إلا بدليل)، ما المسألة الأصولية التي تؤثِّرُ في هذا النقاش؟

[١١٨١] تناظر رجُلانِ في حكم الطلاق في الحيض، فقال أحدهما: (قد اتفقنا أن النكاحَ قبل هذا الطلاق صحيحٌ، ثم اختلَفْنا في رفعه؛ فوجب التمسُّكُ بالإجماع)، ما نوع الدليل الذي استند إليه؟ وما مدى صحة الاحتجاج به؟

[١١٨٢] (الشيء المتنجِّسُ بمُجمَعِ عليه لا يطهُرُ إلا بسَبْعِ غسلات؛ لأننا أجمعنا على نجاسته قبل السبع غسلات، ولا يرتفع إلا بإجماعٍ على تطهير، ولا يكون ذلك إلا بسَبْعِ غسلات)، ما رأيك في هذا الاستدلال؟





### نص جمع الـجــوامع

للى فَعُرِفَ أَنَّ الِاسْتِصْحَابَ ثُبُوتُ أَمْرٍ فِي الشَّانِي؛ لِثُبُوتِهِ فِي الأَوَّلِ لِفِقْدَانِ مَا يَصْلُحُ لِلتَّغْيِيرِ، أَمَّا ثُبُوتُهُ فِي الأَوَّلِ لِثُبُوتِهِ فِي الثَّانِي.. فَ«مَقْلُوبٌ»، وَقَدْ يُقَالُ فِيهِ: لَوْ لَمْ يَكُنِ لِلتَّغْيِيرِ، أَمَّا ثُبُوتُهُ فِي الأَوَّلِ لِثُبُوتِهِ فِي الثَّانِي.. فَاللَّهُ يَكُنِ النَّابِتُ اللَّهُ مَا اللَّهُ اللَّهُ عَيْرُ ثَابِتٍ؛ فَيَقْضِي اسْتِصْحَابُ أَمْسِ بِأَنَّهُ الآنَ غَيْرُ ثَابِتٍ؛ فَيَقْضِي اسْتِصْحَابُ أَمْسِ بِأَنَّهُ الآنَ غَيْرُ ثَابِتٍ، وَلَيْسَ كَذَلِكَ؛ فَدَلَّ أَنَّهُ ثَابِتٌ.

### 

### نص الكوكب الساطع

فَحَدُّ الإسْتِصْحَابِ فِي ذَا الشَّانِ: لِكَوْنِهِ فِي السزَّمَنِ الغَبِيسِ؛ لِكَوْنِهِ فِي السزَّمَنِ الغَبِيسِ؛ أَمَّا الَّذِي فِي أَوَّلٍ مَصْحُوبُ وَقَدْ يُقَالُ فِيهِ: لَوْ لَمْ يَكُنِ لَكَانَ غَيْرَ ثَابِتٍ، فَيَقْضِي

ثُبُوتُ أَمْرٍ فِي الزَّمَانِ الثَّانِي؛ لِفَقْدِ مَا يَصْلَحُ لِلتَّغْيِدِرِ. لِكَوْنِهِ فِي الثَّانِ فَالمَقْلُوبُ. لَكُوْنِهِ فِي الثَّانِ فَالمَقْلُوبُ. أَلثَّابِتُ اليَوْمَ بِذَاكَ الزَّمَنِ-بِأَنَّهُ لِللَّانَ غَيْدُرُ مَقْضِيْ



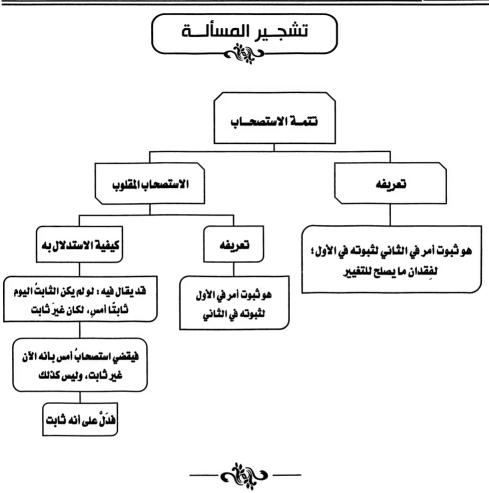

# الأسئلــة النظريــة

٧٩٧. عرِّفِ "الاستصحاب"، ومثِّلْ له بمثال.

٧٩٨. عرِّفِ "الاستصحاب المقلوب"، ومثِّلْ له بمثال، ثم اذكر الفرق بينه وبين الاستصحاب.



[١١٨٣] (لا زكاة عندنا فيما حال عليه الحَوْلُ من عشرين دينارًا ناقصة ترُوجُ رواجَ الكاملة بالاستصحاب؟ وما وجهه؟

[١١٨٤] (كأن يقال في المكيال الموجود الآن: كان على عهدِهِ الله المتصحاب الحال في الماضي)، ما نوع هذا الدليل؟

[١١٨٥] (لو قذَفَهُ فزَنَا المقذوفُ، سقَطَ الحدُّ عن القاذف)، بُنِيتْ هذه المسألة على نوع من أنواع الاستصحاب، فما هو؟

[١١٨٦] (مَن اشترى شيئًا وادَّعاه مدَّع وأخَذه منه بحجة مطلَقة، فقالوا: يثبُتُ له الرجوعُ على البائع)، ما نوع الاستصحاب هنا؟

[١١٨٧] (ذهب بعض المالكية إلى أنه إذا جُهِلَ مَصرِفُ الوقف، ووُجِد على حالة معينة: فإنه يجري عليها؛ لأن وجودَه على تلك الحالة دليل على أنه كان كذلك عند العقد)، ما نوع هذا الدليل؟

[١١٨٨] (قال بعضهم: المسعى السابق هو نفس المسعى الموجود في الزمن النبويّ؛ لأن الأصل أنه لم يَتغيّر )، ما نوع هذا الدليل؟



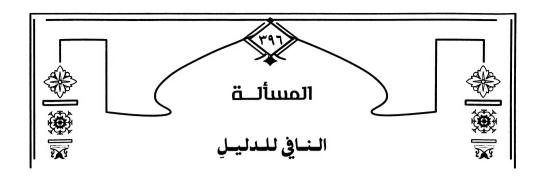

# نص جمع الجــوامع

#### مَسْأَلَـةُ:

لل الا يُطَالَبُ النَّافِي بِالدَّلِيلِ إِنِ ادَّعَىٰ عِلْمًا ضَرُورِيًّا، وَإِلَّا. فَيُطَالَبُ بِهِ عَلَىٰ الأَصَحِّ.

### 

## نص الكوكب الساطع

لَا يُطْلَبُ الدَّلِيلُ مِمَّنْ قَدْ نَفَى إِنِ ادَّعَى عِلْمًا ضَرُورِيًّا وَفَى.

أَوْ لَا: يُطَالَبْ بِدَلِيل فِي الأَبَرْ. وَالأَخْذُ بِالأَقَلِّ فِي «الإِجْمَاع» مَرْ.

### —**₩**—

## تشجـير المسألـــة



### 

الأسئلــة النظريــة ــــــحيث

٧٩٩. هل يطالَبُ النافي بالدليل؟ فصِّلْ إجابتك.





### التمـارين والتطبيقــات ـــــــحين

[١١٨٩] استُدِلَّ بقول تعالى: ﴿ وَقَالُواْ لَن يَدْخُلُ ٱلْجَنَّةَ إِلَّا مَن كَانَ هُودًا أَوْ نَصَرَى أَتِلْكَ أَلْجَنَةً وَلَا مَن كَانَ هُودًا أَوْ نَصَرَى أَتِلْكَ أَمَانِيَهُمْ أَقُلْ هَاتُواْ بُرُهَانَكُمْ إِن كُنتُمْ صَدِقِينَ ﴾ على مسألةٍ أصولية، ما هي؟

[١١٩٠] علِّقْ على المناظرة الآتية، مع ربط تعليقك بالمسائل الأصولية المناسبة:

١. قال المستدِلُّ: لا يحرُمُ على الإنسان أكلُ الزَّرَافة.

فقال المعترض: ما دليلك؟

فقال المستدِلُّ: لا يَلزَمني الدليلُ.

٢. قال مستدِلُّ: لا يَلزَم الإنسانَ أن يُخرِج الزكاةَ عن الحليِّ.

فقال المعترض: ما دليلك؟

فقال المستدِلُّ: لا يَلزَمني دليلٌ على ذلك.





نص جمع الجــوامع

لل وَيَجِبُ الأَخْذُ بِأَقَلِّ المَقُولِ، وَقَدْ مَرَّ.

-- Ajja---

نص الكوكب الساطع

أَوْ لَا: يُطَالَبْ بِدَلِيلِ فِي الأَبَوْ. وَالأَخْذُ بِالأَقَلِّ فِي «الإِجْمَاعِ» مَرْ.

—*બ્રીં*ું∕ —



# تشجـير المسألـــة

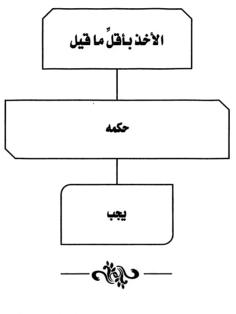

الأسئلــة النظريــة

٨٠٠. ما حكمُ الأخذ بأقلِّ ما قيل؟ مثِّل لذلك.



[١١٩١] ما الدليل الذي بُنِيَ عليه الاستدلالُ الآتي: (تصح الجمعة بثلاثة؛ لأنه لا دليلَ على تحديد عددٍ، وأقلُّ ما قيل: تصح بثلاثة).

[١١٩٢] (اختلَفوا في العدد الواجب في غَسْلِ النجاسة، فقيل: يكفي غَسْلة، وقيل: ثلاث، وقيل: سُبْعٌ، فلما لم يوجد دليلٌ، وجب الأخذُ بأقلِها؛ وهو الغَسْلة)، ما نوع الدليل المتمسَّكِ به فيما سبق؟

[١١٩٣] (دِيَةُ الكتابيِّ ثُلُث الدِّيَة؛ لأنه أقلُّ الأقوال في المسألة)، ما القاعدة الأصولية التي بُنِي عليها هذا القول؟





نص جمع الجــوامع ــــــــحين

لل وَهَلْ يَجِبُ بِالْأَخَفِّ، أَوِ الأَثْقَلِ، أَوْ لَا يَجِبُ شَيْءٌ؟ أَقْوَالٌ.

نص الكوكب الساطع

وَفِي وُجُوبِ الْأَخْذِ بِالْأَخَفِّ، أَوْ أَشَدِّهَا، أَوْ لَا وَلَا: خُلْفًا حَكَوْا

## تشجـير المسألــة

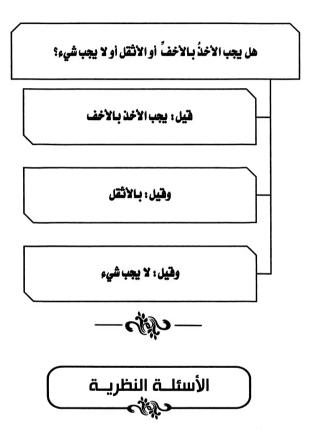

٨٠١. هل يجب الأخذُ بالأخفِّ أو الأثقل أو لا يجب شيء؟ فصِّلِ الأقوالَ في المسألة، ثم بيِّنْ ما رجَّحه المصنِّفُ عِينَهُ.

[١١٩٤] (اختلَفَ العلماءُ فيمن قال لزوجته: (أنتِ عليَّ حرام)، فقيل: عليه كفارةُ يمين، وقيل: كفارة ظِهار، ولمَّا كان القولانِ متكافئينِ، وجَبَ الأخذُ بالقول القائل بكفارة اليمين؛ لأنه أخَفُّ)، اربطْ هذا الكلام بأصول الفقه.

[١١٩٥] (اختلَفَ العلماء في كفارة الجماع في نهار رمضان، هل هي على التخيير أم الترتيب؟ ولمَّا كان القولانِ محتملَيْنِ، وجَبَ الأخذُ بالترتيب؛ لأنه الأحوط)، اربِطْ هذا الاستدلالَ بأصول الفقه.





#### مَسْأَلَـةُ:

لله اخْتَلَفُوا هَلْ كَانَ المُصْطَفَىٰ عَلَيْ اللَّهُ مُتَعَبَّدًا قَبْلَ النُّبُوَّةِ بِشَرْع؟ وَاخْتَلَفَ المُثْبِتُ.. فَقِيلَ: نُوح، وَإِبْرَاهِيمَ، وَمُوسَىٰ، وَعِيسَىٰ، وَمَا ثَبَتَ أَنَّهُ شَرْعٌ؛ أَقْوَالٌ، وَالمُخْتَارُ الوَقْفُ تَأْصِيلًا وَتَفْرِيعًا، وَبَعْدَ النُّبُوَّةِ المَنْعُ.

#### - Ajjo -

#### نص الكوكب الساطع *J*

نَبيُّنُا مُكَلَّفًا بِشِرْعَةِ؟ وَاخْتَلَفَ المُثْبِتُ: قِيلَ: مُوسَىٰ آدَمُ، إِبْرَاهِيمُ، نُسوحٌ، عِيسَي، وَنَرْ تَضَي الوَقْفَ: هُنَا، وَأَصْلا، وَأَصْلا، وَالمَنْعَ بَعْدَ الوَحْي؛ لَكِنْ نَقْلَا

اخْتَلَفُوا هَـلْ كَانَ قَبْلَ البِعْشَةِ



### تشجـير المسألــة

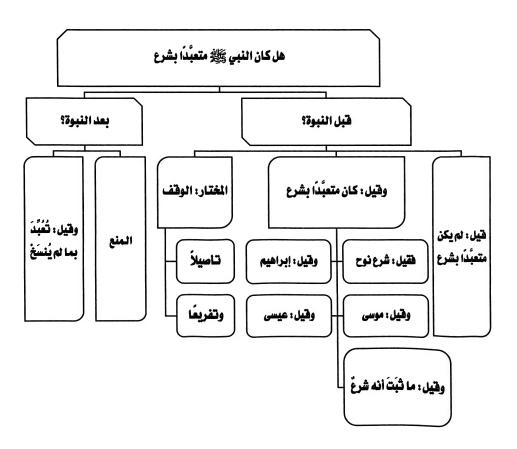

٨٠٢. هل كان النبيُّ ﴿ مَتَعَبَّدًا قبل النبوة بشرع؟ فصِّلْ إجابتك.

٨٠٣. هل النبي الله متعبَّدٌ بعد النبوة بشرع؟ فصِّلْ إجابتك.

#### 

### التمارين والتطبيقات

[١٩٩٦] في حاشية العطار على شرح المحليّ: (وفي بعض شروح المعالم: أنه لا يظهر لهذا الخلافِ ثمرةٌ. قال شرف الدِّين بن التِّلِمْسانيِّ: يمكن أن يقال: ثمرتُهُ أنَّا إذا قلنا: شرعُ مَن قَبْلنا شرعٌ لنا، ثم لم نجد في شرعنا مغيِّرًا، فيكون الرجوعُ إلى شرع ذلك الرسول الذي على كان متَّبِعًا له أَوْلى؛ لِمَا فيه من التأسّى في الجملة)، ما المسألة التي يتحدث عنها؟





#### مَسْأَلَــةُ:

لله حُكْمُ المَنَافِعِ وَالمَضَارِّ قَبْلَ الشَّرْعِ مَرَّ، وَبَعْدَهُ.. الصَّحِيحُ: أَنَّ أَصْلَ المَضَارِّ التَّحْرِيمُ، وَالمَنَافِعِ الحِلُّ، قَالَ الشَّيْخُ الإِمَامُ: إِلَّا أَمْوَالنَا؛ لِقَوْلِهِ عَلَيْكُمْ حَرَامٌ». وَأَمْوَالنَاءُ لِقَوْلِهِ عَلَيْكُمْ حَرَامٌ».

#### -- Ajjor---

### نص الكوكب الساطع

الحُكْمُ قَبْلَ الشَّرْعِ فِي ذِي النَّفْعِ رُبُ النَّفْعِ رُبِّ المَضَارُ رُجِّحَ أَنَّ الأَصْلَ تَحْرِيمُ المَضَارُ إِلَّكَىٰ خُصُوصِهِ بِغَيْرِ المَالِ؛

وَالضَّرِّ قَدْ مَرَّ. وَبَعْدَ الشَّرْعِ:-وَالحِلُّ فِي ذِي النَّفْعِ؛ وَالسُّبْكِيُّ صَارْ-فَذَاكَ حَظْرٌ بِالحَدِيثِ العَالِي



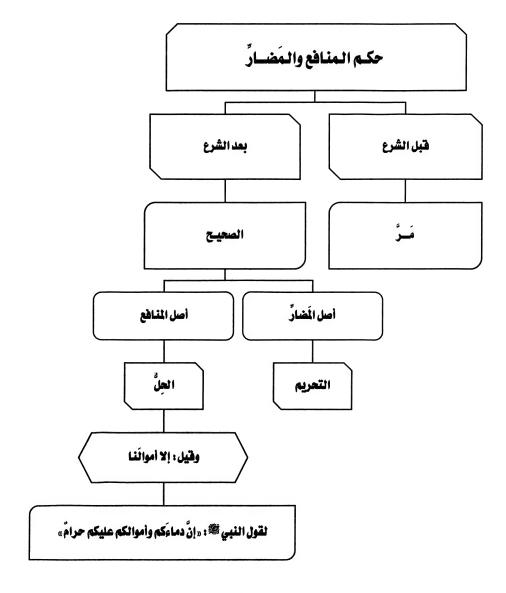



#### الأسئلــة النظريــة ـــــــدين

٨٠٤. ما حكم المنافع والمَضارِّ:

- ١. قبل الشرع؟
- ٢. بعد الشرع؟

#### —*₩*

### 

[١١٩٧] ما الأصل الذي يُرجَعُ إليه لو حصل خلافٌ ولم يوجَدْ دليلٌ في المسائل الآتية؟ مع الربط بأصول الفقه:

- ١. استعمال بعض الأطعمة التي يَتحقَّقُ ضرَرُها بالجسم.
  - ٢. استعمال بعض الأجهزة التي لها منافعُ وفوائدُ.





#### مَسْأَلَـةُ:

لله الإستخسانُ قَالَ بِهِ أَبُو حَنِيفَةَ، وَأَنْكَرَهُ البَاقُونَ، وَفُسِّرَ بِدَلِيلٍ يَنْقَدِحُ فِي نَفْسِ المُجْتَهِدِ تَقْصُرُ عَنْهُ عِبَارَتُهُ، وَرُدَّ بِأَنَّهُ إِنْ تَحَقَّقَ فَمُعْتَبُرٌ، وَبِعُدُولٍ عَنْ قِيَاسٍ إِلَى أَقْوَىٰ، المُجْتَهِدِ تَقْصُرُ عَنْهُ عِبَارَتُهُ، وَرُدَّ بِأَنَّهُ إِنْ ثَبَتَ أَنَهَا حَتَّ. فَقَدْ قَامَ دَلِيلُهَا، وَلا خِلَافَ فِيهِ، أَوْ عَنِ الدَّلِيلِ إِلَىٰ العَادَةِ، وَرُدَّ بِأَنَّهُ إِنْ ثَبَتَ أَنَّهَا حَتَّ. فَقَدْ قَامَ دَلِيلُهَا، وَإِلّا. رُدَّتْ، فَإِنْ تَحَقَّقَ اسْتِحْسَانٌ مُخْتَلَفٌ فِيهِ. فَمَنْ قَالَ بِهِ فَقَدْ شَرَّعَ.

#### —₩~

# نص الكوكب الساطع

الأَكْثُ رُونَ لَيْسَ الاِسْتِحْسَانُ بِحُجَّةٍ، وَخَالَفَ النَّعْمَانُ. وَحَدُّهُ: قِيلَ: دَلِيلٌ يَنْقَدِحْ فِي نَفْسِهِ وَبِاللِّسَانِ لَا يَصِحْ؛ وَرُدَّ: إِنْ كَانَ لَهُ تَحَقُّتُ: فَلْيُعْتَبَرْ، أَوْ لَا: فَلَا؛ مُتَّفَتُ. وَرُدِّ: إِنْ كَانَ لَهُ تَحَقُّتُ: فَلَيْعْتَبَرْ، أَوْ لَا: فَلا؛ مُتَّفَتُ. وَرُدِّ: إِنْ كَانَ لَهُ تَحَقُّتُ فَي فَلَيْعْتَبَرْ، أَوْ لَا: فَلا؛ مُتَّفَتُ فَي وَقِيلَ: بَلْ هُوَ العُدُولُ عَنْ قِيَاسُ إِلَى أَشَدَّ؛ وَهُو أَمْرٌ لَا التِبَاسُ. وَقِيلَ: أَنْ يُعْدَلَ عَنْ حُكْمِ الدَّلِيلُ لِعَادَةٍ؛ وَفِي جَوابِ ذَاكَ قِيلْ: وَقِيلَ: أَنْ يُعْدَلَ عَنْ حُكْمِ الدَّلِيلُ لِعَادَةٍ؛ وَفِي جَوابِ ذَاكَ قِيلْ: فَمَا إِنْ ثَبَتَتْ حَقَّا فَقَدْ قَالَ بِهَا فَقَدْ فَالَ بِهَا فَالَ بِهَا ذَا شَرَعا. فَي فَمَنْ قَالَ بِهَاذَا شَرَعا.

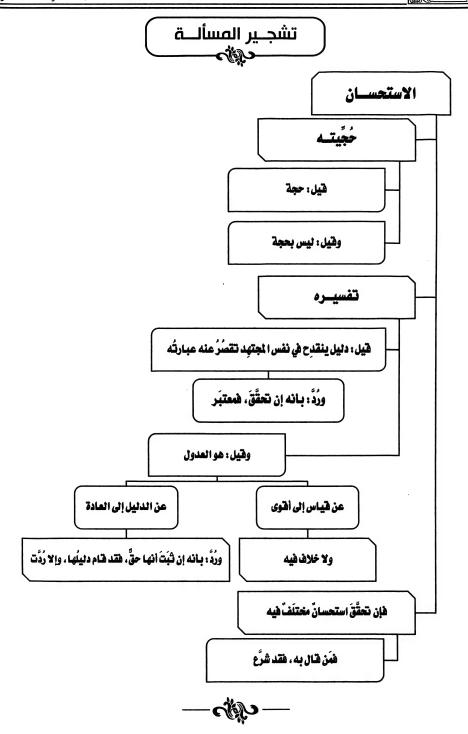

٨٠٥. عرِّفِ الاستحسانَ، واذكُرْ له مثالًا.

٨٠٦. هل الاستحسان حجة؟ فصِّلْ إجابتك.

#### —*იწ*ეა—

### 

[١١٩٨] (دخول الحمَّام من غير تعيين زمنِ المُكْثِ، وقَدْرِ الماء، والأجرة: خلاف الأدلة الدالة على منع الغَرَر، لكن جاز ذلك للمصلحة، وجرَتْ به العادةُ؛ فجاز)، ما نوع هذا الدليل؟

[١١٩٩] (قال بعضُ العلماء بتحريم الغَرَرِ وثبوته في التأمين التِّجاري، ولكنه أجاز التأمينَ التِّجاري على خلاف الأصل؛ لعموم الحاجة له، وعظيم مصلحته)، ماذا يسمى هذا الاستدلال؟

[١٢٠٠] (الدليل العامُّ على منع الغَرَر دالُّ على عدم جواز بيع ما مأكولُهُ في جوفه دون فتحِه، لكن لمَّا دعت الحاجةُ له، وتحقَّقتْ مصلحته: جاز)، ما الدليل الذي بُنِيَ عليه الكلامُ السابق؟

[١٢٠١] (ثبَتَ تحريمُ بيع العِنَب بالزبيب، سواءٌ كان على رأس الشجر أم لا، قياسًا على الرُّطَب، ثم إن الشارع أرخص في جواز بيع الرُّطَب على رؤوس النخل بالتمر، فقِسنا عليه العِنَب، وترَكْنا القياسَ الأول؛ لكون الثاني أقوىٰ)، ماذا يسمى تركُ القياس الأالى؟

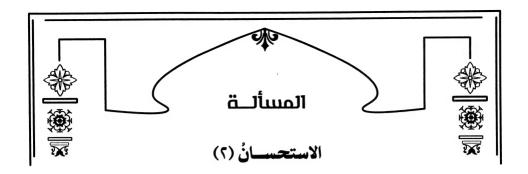

لله أمَّا اسْتِحْسَانُ الشَّافِعِيِّ التَّحْلِيفَ عَلَىٰ المُصْحَفِ، وَالحَطَّ فِي الكِتَابَةِ، وَنَحْوَهُمَا.. فَلَيْسَ مِنْهُ.





وَلَيْسَ مَا اسْتَحْسَنَ -مِنْ مُخْتَلَفِ- أَلشَّافِعِيْ؛ كَحَلِفٍ فِي المُصْحَفِ





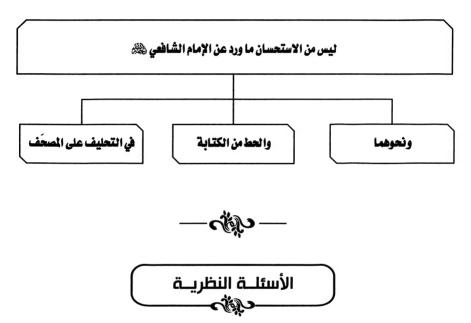

٨٠٧. ورَدَ عن الشافعيِّ فروعٌ يورِدُها بقوله: (أستحسِنُ كذا)، اذكُرْها، ثم بيِّنْ هل تُحمَل على الاستحسانِ المختلَفِ فيه أم لا؟ مع التعليل.





#### التمارين والتطبيقات ــــــحين

[١٢٠٢] ميِّزْ ما يدخُلُ في الاستحسان المختلَفِ فيه وما لا يدخل، مع بيانِ المراد بالاستحسان في الأمثلة الآتية:

- ١. استحسان الشافعيّ التحليفَ على المصحَف.
  - ٢. استحسان الشافعي في المتعة ثلاثين درهمًا.
- ٣. استحسان الشافعي تَرْكَ شيءٍ من نجوم الكتابة.
  - ٤. استحسان وضع المؤذِّن إصبَعيه في أذنيه.
    - ٥. استحسان الحكم بالشاهد واليمين.





#### مَسْأَلَةُ:

للهِ قَوْلُ الصَّحَابِيِّ عَلَىٰ الصَّحَابِيِّ. غَيْرُ حُجَّةٍ وِفَاقًا، وَكَذَا عَلَىٰ غَيْرِهِ، قَالَ الشَّيْخُ الإِمْامُ: إِلَّا فِي التَّعَبُّدِيِّ، وَفِي تَقْلِيدِهِ قَوْلانِ؛ لِارْتِفَاعِ الثِّقَةِ بِمَذْهَبِهِ إِذْ لَمْ يُدَوَّنْ، وَقِيلَ: حُجَّةٌ فَوْقَ القِيَاس.

#### —ഡ്ഡം—

## نص الكوكب الساطع

قَوْلُ الصَّحَابِيِّ: عَلَىٰ الصَّحَابِيْ وَعَنِ السَّبُكِيِّ وَعَنِ السُّبُكِيِّ وَكَا سِلْ السُّبُكِيِّ وَأَكْثَرُ المُحَقِّقِينَ بِامْتِنَاعُ وَقَيلَ: حُجَّةٌ عَلَىٰ القَيْسِ وَفَىٰ؛

لَيْسَ بِحُجَّةٍ عَلَى الصَّوَابِ. وَالفَخْرِ: إِلَّا فِي التَّعَبُّدِيُّ؛ وَالفَخْرِ: إِلَّا فِي التَّعَبُّدِيُّ؛ تَقْلِيدِهِ؛ وَنَفْسُ اللامْرِ لَا نِزَاعْ. وَكَالِدَّ لِيكَيْنِ إِذَا مَا اخْتَلَفَا.



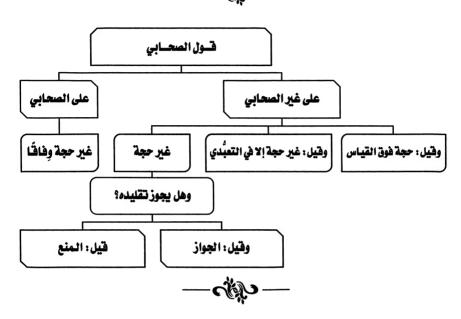

### الأسئلـــة النظريـــة

٨٠٨. هل مذهبُ الصحابيِّ حجةٌ على غيره؟ فصِّلْ إجابتك، مع التعليل لِمَا تقول.

٨٠٩. ما حكمُ تقليد غير الصحابيِّ له -بناءً علىٰ عدم حُجِّيته-؟



## التمارين والتطبيقات

[١٢٠٣] رُوِيَ عن علي الله : (أنه صلى في ليلة ستَّ ركعات، في كل ركعة ستُّ سندُه؟ سجدات)، هل يصحُّ الاحتجاجُ به إذا ثبَتَ سندُه؟



لله فَإِنِ اخْتَلَفَ صَحَابِيَّانِ.. فَكَدَلِيلَيْنِ، وَقِيلَ: دُونَهُ، وَفِي تَخْصِيصِهِ العُمُومَ قَوْلانِ، وَقِيلَ: إِنِ اخْتَلَفَ صَحَابِيَّانِ.. فَكَدَلِيلَيْنِ، وَقِيلَ: إِنِ انْضَمَّ إِلَيْهِ قِيَاسُ تَقْرِيبٍ، وَقِيلَ: إِنِ انْضَمَّ إِلَيْهِ قِيَاسُ تَقْرِيبٍ، وَقِيلَ: الخُلفَاءِ الأَرْبَعَةِ، وَعَنِ الشَّافِعِيِّ: إِلَّا عَلِيًّا.

#### —*იწ*ე∙—

#### 

وَكَالَدَّ لِيلَيْنِ إِذَا مَا اخْتَلَفَا. تَخْصِيصِهِ العُمُومَ قَوْلَانِ قُفِيْ. قَيْسًا. وَقِيلَ: مَعَ تَقْرِيبٍ يُوافْ. قِيلَ: وَعُثْمَانَ. وَقِيلَ: مَعْ عَلِيْ.

وَقِيلَ: حُبَّةٌ عَلَىٰ القَيْسِ وَفَىٰ الْوَيَاسِ وَفَىٰ الْوَيَاسِ اللهِ يُسَمَّ فِي وَقِيلَ: إِنْ يُسَافُ وَقِيلَ: إِنْ يُسَافُ

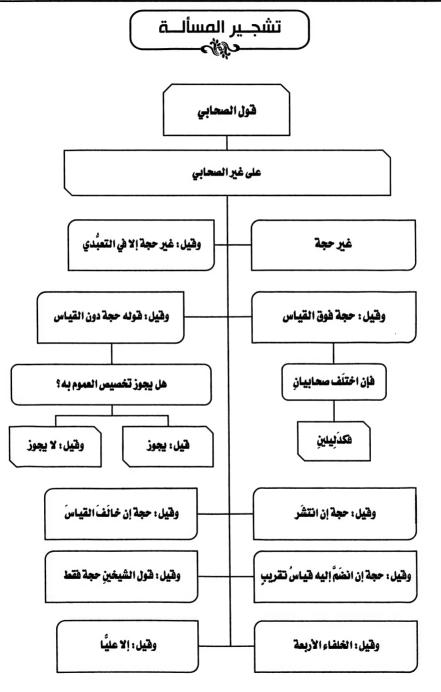

٨١٠. ما الحكم إن اختلف صحابيانِ في مسألة؟ فصِّلْ إجابتك.

٨١١. ما حكم تخصيص العموم بمذهب الصحابي؟ فصِّلْ إجابتك.

#### 

### التصارين والتطبيقات

[١٢٠٤] (أن يستدِلَّ المالكيُّ في القنوت في الوِتر أنه لا يُفعَل إلا في النصف الآخِرِ من رمضان بما رُوِي: أن أمير المؤمنين عمرَ بن الخطاب الشه جمَعَ الناسَ على أُبِيِّ بن كعب، فصلَّى بهم، فلم يقنُتْ إلا في النصف الآخِرِ من رمضان، ولو كان سُنَّةً لَمَا تركه، فيقول الحنفيُّ: قد رُوِي عن ابن مسعود: أنه كان يقنتُ في الوتر، وهذا خلافُ ما روَيْتم؛ لأنه يقتضي جميعَ السَّنة)، اربِطْ هذا الاستدلال وجوابه بالمسألة الأصولية المناسبة، مع ربطِ ذلك بمتن جمع الجوامع.

[١٢٠٥] بيِّنْ نوعَ قول الصحابي والخلاف في الاحتجاج به في الأمثلة الآتية:

- ١. في مِفتاح الوصول: (ومثاله: احتجاجُ أصحابنا على أن مَن قال لأربعِ نسوة: أنتُنَّ عليَّ كظَهْرِ أمِّي، فإنما عليه كفارةٌ واحدة؛ لقول ابن عمر رضي الله تعالىٰ عنه: مَن ظاهَرَ من أربعِ نسوة، فإنما عليه كفارةٌ واحدة)، ما التكييف الأصولى لهذا الدليل؟
- ٩. قال الإمام النوويُّ: (إجماع الصحابة واتفاقهم على أن كلام الله تعالىٰ منزَّلٌ، والذي يحقِّقُ ذلك تتبُّعُ جريانهم، وإن هذا الأمر كان مقرَّرًا في

عقائدهم جازمين؛ إذ لو تطرَّقَ إلى أحدٍ منهم في ذلك شكُّ أو شبهةٌ، لأزالوه بالسؤال للنبي على مع ما كانوا فيه من الحميَّة في الدِّين، والاحترازِ عن الوقوع في الجهالات، وحينئذ يُعلَم أن عدَمَ سؤالهم مع كثرة إطلاق لفظ النزول فيما بينهم، وانتظارهم ذلك من رسول الله في في وقائعهم: دليلٌ على إجماعهم واتفاقهم على أن كلامَ الله منزَّلُ على نبيّه، ونحن نشير إلى جملةٍ من تلك الوقائع التي يعسُرُ إحصاؤها؛ ليحصُلَ الجزمُ بأنهم كانوا معتقدين ذلك). اه.

- ٣. (وإذا تاب القاذف، قُبِلتْ شهادتُه)؛ لأنه إجماع الصحابة هي (فإنه يروئ عن عمر هذ: أنه كان يقول لأبي بَكْرة حين شَهِد على المغيرة بن شعبة: تُب، أفبَلْ شهادتك، ولم يُنكِرْ ذلك منكِرٌ؛ فكان إجماعًا)؛ المغني لابن قُدَامة.
- ٤. (رُوِي عن حذيفة وابن عباس؛ أنهما قالا: إذا وضَعْتَها -أي الزكاة في صِنْفٍ واحد أجزأك، ولا يُعرَفُ لهما مخالِفٌ من الصحابة)؛ الاستذكار.
- ه. عن ابن شهاب، عن طلحة بن عبد الرحمن بن عوف: أن عبد الرحمن بن عوف طلَّق امرأته البتَّة وهو مريض، فورَّثها عثمانُ منه بعد انقضاء عدتها، قال ابن قُدامة: (واشتهر ذلك في الصحابة فلم يُنكَرْ؛ فكان إجماعًا).
- ٦. عن ابن عمر، قال: (يتيمَّمُ لكل صلاةٍ وإن لم يُحدِثُ)، قال البَيْهقيُّ: إسناده صحيح، قال ابن حجرِ الهَيْتميُّ: ولا يُعرَف له مخالِفٌ من الصحابة.
- ٧. (وأصل هذه المسألة: منعُ المحدِثِ مِن مَسِّ المصحف، وسواءٌ كان حدَثُهُ حدَثًا أكبر؛ وهو مَن يجب عليه الغُسل، أو أصغر؛ وهو مَن يجب عليه الوُضوء.

هذا قول جماهيرِ العلماء، ورُوِي ذلك عن عليًّ، وسعد، وابن عمرَ، وسلمان، ولا يُعرَف لهم مخالِفٌ مِن الصحابة).

- ٨. عن عائشة ﴿ سألتها امرأةٌ كانت أمَّ ولدٍ لزيد بن أرقمَ: يا أمَّ المؤمنين، إن بعْتُ من زيدٍ عبدًا إلى العطاء بثمانمائة، فاحتاج إلى ثمَنِه، فاشتريتُهُ منه قبل محلِّ الأجل بستمائة، قالت عائشةُ: بئسما شرَيْتِ، وبئسما اشتريّتِ، أبلغي زيدًا أنه قد أبطلَ جهادَهُ مع رسول الله ﴿ إن لم يتُبْ.
- ٩. عن عبد الله بن شقيق، قال: كان أصحابُ رسول الله ها يكرَهون بيعَ
   المصاحف.
- ١٠. عن عبد الله بن شقيق العُقَيليّ، قال: «كان أصحاب محمّد الله بن شقيق العُقَيليّ، قال: «كان أصحاب محمّد الأعمال تَرْكُهُ كفرٌ غيرَ الصلاة».
- ١١. عن سعيد بن المسيَّبِ: أن عمرَ بن الخطاب قتَلَ نفَرًا خمسةً أو سبعة برجُلِ واحد قتَلوه قَتْلَ غِيلةٍ، وقال عمرُ: (لو تمالاً عليه أهل صنعاء، لقتلتُهم جميعًا)، قال ابن حجرِ: ولم يُنكَرْ عليه مع شهرته.
- [١٢٠٦] استدَلَّ المالكية على أن العِدَّتينِ لا تتداخلانِ بما رُوِي عن عمرَ وعليً هي أنهما قالا: تَعتَدُّ من الأول بقية العِدة، ثم تستقبِل العِدة من الثاني. راجِع المسألة، ثم أجِبْ عن استدلالهم، مع الربط بالمسألة الأصولية.
- [١٢٠٧] (قول عثمان ﷺ في البيع بشرط البراءة من كلِّ العيب: (إن البائع يَبرَأُ به مما لم يَعلَمْهُ في الحيوان دون غيره).



قال الشافعيُّ: "لأنه يتغذَّىٰ بالصحة والسقم"، فهذا قياسُ تقريبٍ، قرَّبَ قولَ عثمان المخالِفَ لقياس التحقيق، والمعنىٰ مِن أنه لا يَبرَأ من شيءٍ للجهل بالمبرَّ منه)، يصلح هذا مثالًا لقولٍ في مسألة أصولية، فما هو؟

[١٢٠٨] (احتَجَّ الشافعيُّ بقول عثمان في الجديد في مسألة البراءة من العيوب؛ لأنه انتشر ولم يَظهَر له مخالِفٌ)، اربِطْ ذلك بالقول الأصولي المناسب في مسألة الاحتجاج بقول الصحابي.



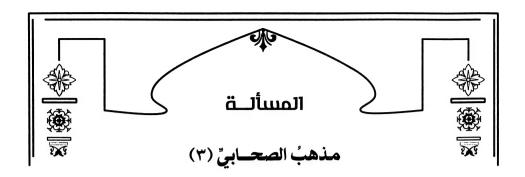

لله أمَّا وِفَاقُ الشَّافِعِيِّ زَيْدًا فِي الفَرَائِضِ.. فَلِدَلِيلٍ، لا تَقْلِيدًا.



نص الکوکب الساطع

أَمَّا وِفَاقُ الشَّافِعِيِّ زَيْدَا إِرْتَّا: فَلِل لَا تَقْلِيكِ لَا تَقْلِيكِ الْا تَقْلِيكِ الْ





# تشجير المسألـــة

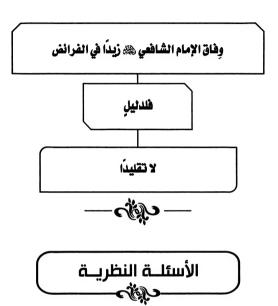

٨١٢. ما سبب اختيار الإمام الشافعي ﷺ مذهبَ زيدٍ ﷺ في الفرائض؟



التصارين والتطبيقات

[١٢٠٩] إذا كان الشافعي البعديد لا يَحتجُ بقول الصحابي، فكيف احتجَ بقول زيدٍ في الفرائض؟



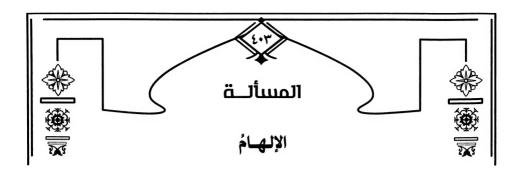

#### مَسْأَلَـة:

لل الإِلْهَامُ: إِيقَاعُ شَيْءٍ فِي القَلْبِ يَثْلُجُ لَهُ الصَّدْرُ، يَخُصُّ بِهِ اللهُ تَعَالَىٰ بَعْضَ أَصْفِيَائِهِ، وَلَيْسَ بِحُجَّةٍ؛ لِعَدَم ثِقَةِ مَنْ لَيْسَ مَعْصُومًا بِخَوَاطِرِهِ؛ خِلَافًا لِبَعْضِ الصُّوفِيَّةِ.

#### 

### نص الكوكب الساطع

إِلْهَامُنَا لَيْسَ لِفَقْدِ الثَّقَةِ مِنْ غَيْرِ مَعْصُومٍ بِهِ بِحُجَّةِ. وَبَعْضُ أَهْلِ الجَبْرِ قَدْ رَآهُ. وَالسَّهْرَوَرْدِيْ خَصَّ مَنْ حَوَاهُ. إِيقَاعُهُ فِي القَلْبِ مَا يَثْلُجُ لَهُ بِهِ يَخُصُّ اللهُ مَنْ قَدْ كَمَّلَهُ



# تشجـير المسألـــة

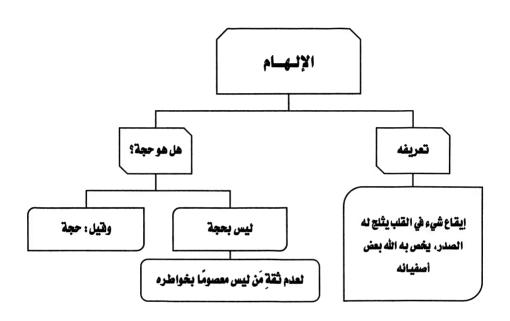



الأسئلــة النظريــة

٨١٣. عرِّفِ "الإلهام".

٨١٤. هل الإلهام حجة؟ فصِّلْ إجابتك.



[١٢١٠] (مَن اشتبَهَ عليه القِبْلة تحرى، فإن لم يجد مرجحًا، عَمِل بما يقع في قلبه أنها جهة القِبْلة)، هل يمكن ربطُ ذلك بدليلٍ من أدلة الأصول المختلف فيها؟

[١٢١١] (إذا اشتبَهَ ماءٌ طَهُور بنَجِس، ولم يجد مرجِّحًا: عَمِل بما يقع في نفسه أنه الطَّهور)، هل يمكن ربطُ هذا بدليلٍ من أدلة الأصول المختلف فيها؟ وما هو؟

[١٢١٢] (إذا اختلَفت أقوالُ المجتهِدين، على العاميِّ أن يستفتي قلبَهُ فيما يأخذ به منها)، هل يمكن ربطُ هذا بدليلِ من الأدلة المختلَف فيها؟ وما هو؟





#### خَاتِمَةُ:

لله قَالَ القَاضِي حُسَيْنٌ: مَبْنَىٰ الفِقْهِ عَلَىٰ أَنَّ «اليَقِينَ لا يُرْفَعُ بِالشَّكِّ»، وَ«الضَّرَرَ يُزَالُ»، وَ«المَشَقَّةَ تَجْلِبُ التَّيْسِيرَ»، وَ«العَادَةَ مُحَكَّمَةٌ»، قِيلَ: وَ«الأُمُورَ بِمَقَاصِدِهَا».

#### 

### 

رَّرَهْ أَصْحَابُنَا - قَوَاعِدٌ مُخْتَصَرَهْ: رَالُ. وَأَنَّ كُللَّ ضَرِرٍ مُلزَلُ. رَالُ. وَأَنَّ كُللَّ ضَرَرٍ مُلزَلُ. مِرُ. وَأَنَّ لَهُ لِلْعَلَامَةِ المَصِيرُ. مِرُ. أَنَّ أُمُورَ الشَّخْصِ بِالمَقَاصِدِ.

الفِقْهُ مَبْنَاهُ -عَلَىٰ مَا حَرَّرَهُ بِشَـــكً اليَقِــينُ لَا يُــزَالُ. وَبِالمَشَـاقِ يُجْلَـبُ التَّيْسِيرُ. وَزَادَ بَعْنِضْ خَامِسَ القَوَاعِدِ:

# تشجـير المسألـــة

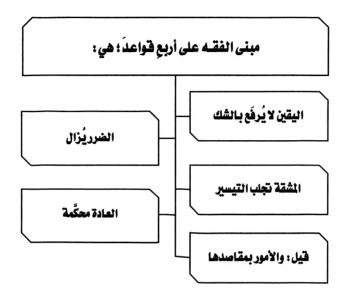



الأسئلــة النظريــة

٨١٥. مبنى الفقه على قواعد، ذكرَها المصنِّفُ على اذكُرها.



[١٢١٣] اربط كل مسألة مما يأتي بقاعدةٍ من القواعد الخَمْسِ الكبرى:

- ١. مَن تيقَّنَ الطهارةَ وشكَّ في الحدَثِ، يأخذ بالطهارة.
- لو وجد الماء الراكد متغيّرًا، فإن علم أنه لطول المُكْثِ: فطَهُور، أو لنجاسةٍ: فنَجِسٌ، وإن أشكل: فهو على أصل الطهارة.
- ٣. لو رأى كلبًا يَلَغُ في ماءٍ كثير، فشكَّ هل شَرِب منه حتى نقصَ عن القُلَّتينِ أو
   لا؟ فهو على الكثرة، ما لم يعلم نقصه، ويكون طاهرًا.
  - ٤. وجوب ردِّ المغصوب، وضمانه بالتَّلَف.
- السرقة مضرةٌ في المال، ومثلها المحارَبة، والإتلاف، والغصب، والتفويت؛ فيُزال بقطع السارق والمحارِب، وبضمان المتلَفات والغصوب بأنواعها، وبالحَجْرِ على الصبيِّ والمجنون والسفيه والمفلِس والراهن والعبد والمريض فيما زاد على الثَّلث، وسائر أنواع الحَجْر.
- ٦. الصِّيال على الدِّين أو المال أو البُضْعِ أو النفس أو الأطراف أو غير ذلك:
   مضرَّةٌ، فيُزال بدفع الصائل، وإن أتى على نفسِه.
  - ٧. جواز القَصْر والجمع والفِطر في السفر بشرطه.
    - أقل الحيض وأكثره.
- ٩. يُرجَع إلى العرف والعادة في معرفة أسباب الأحكام من الصفات الإضافية؟
   كَصِغَر ضبَّةٍ وكِبَرها، وإطلاق ماء وتقييده، ونادر العُذْرِ ودائمه، وقُرْبِ
   منزلة وبعدها، ونحو ذلك.
  - ١٠. وجوب النية في الطهارة.

#### [١٢١٤] اكتُبْ أمام كل فرع القاعدة الفقهيَّة الكبرى المناسبة له:

| القاعدة | الفسرع                                                 |
|---------|--------------------------------------------------------|
|         | ١. تبطُلُ الصلاة بانكشاف العورة إن كان كثيرًا،         |
|         | لا يسيرًا، وحدُّ الكثير: ما فحُشَ في النظَرِ، ولا فرقَ |
|         | في ذلك بين الفَرْجَيْنِ وغيرهما، واليسيرُ:             |
|         | ما لا يفحُشُ، والمَرجِعُ في ذلك إلىٰ العادة.           |
|         | ٢. إذا أدرك المأمومُ الإمامَ راكعًا، وشكُّ هل أدركه    |
|         | قبل أن يَرفَع رأسَه من الركوع؟! لم يَعتدُّ بتلك        |
|         | الركعة.                                                |
|         | ٣. من تيقَّنَ الطهارةَ وشكَّ في الحدَثِ، أو تيقَّنَ    |
|         | الحدَثَ وشكَّ في الطهارة: فهو على ما تيقَّنَ منهما.    |
|         | ٤. من شكَّ في الطلاقِ، أو عدَدِه، أو الرَّضاعِ، أو     |
|         | عدَده: بني على اليقين.                                 |
|         | ٥. تبطُّلُ الصلاة بعمَلِ، متوالِ، كثيرٍ، ومردُّ الكثرة |
|         | إلىٰ العادة.                                           |
|         | ٦. الموالاة بين أشواط الطواف شرطٌ لصحته،               |
|         | فمتى قطعَهُ بفصل طويل: ابتداًه، سواءٌ كان عمدًا،       |
|         | أو سهوًا؛ مثل: أنَّ يترك تُشوطًا من الطواف يظُنُّ أنه  |
|         | قد أتمه والمَرجِع في طول الفصل وقِصَرِهِ إلى ا         |
|         | العرف.                                                 |
|         | ٧. من قال: (واللهِ، لا أزور فلانَّا،) وقصَدَ في هذا    |
|         | اليوم: لم يَحنَثْ بزيارته بعد أسبوع.                   |

| <u></u> |                                                                       |
|---------|-----------------------------------------------------------------------|
| القاعدة | المضرع                                                                |
|         | <ul> <li>٨. من شك في عدد الركعاتِ أصلًى ثِنتينِ أو ثلاثةً:</li> </ul> |
|         | فاليقين أنه صلى ثِنْتينِ، والثالثة مشكوكٌ فيها،                       |
|         | فيَلزَمه الإتيانُ بها، والسجودُ للسهو.                                |
|         | ٩. من عجَزَ عن الصلاة قائمًا، صلى قاعدًا.                             |
|         | ١٠. من قال: وهَبْتُك سيارتي مقابل مائة ريال، كان                      |
|         | بيعًا لا هبةً.                                                        |
|         | ١١. يبطُّلُ خيار المجلسِ بتفرُّق الأبدان، وضبَطَ                      |
|         | الفقهاءُ التفرُّقَ بالعرف.                                            |
|         | ١٢. يُشرَع دفعُ الصائل على النفس ولو لم يندفع                         |
|         | إلا بقتله.                                                            |
|         | ١٣. حلَفَ لا يشتري لولده بريالٍ، ثم اشترى له                          |
|         | بمئةِ ريال، فقد حَنِثَ في يمينه.                                      |





#### الكِتَابُ السَّادِسُ فِي التَّعَادُلِ وَالتَّرَاجِيح

لله يَمْتَنِعُ تَعَادُلُ القَاطِعَيْنِ، وَكَذَا الأَمَارَتَيْنِ فِي نَفْسِ الأَمْرِ عَلَىٰ الصَّحِيحِ، فَإِنْ تُوهِّمَ التَّعَادُلُ.. فَالتَّخْيِيرُ، أَوِ التَّسَاقُطُ، أَوِ الوَقْفُ، أَوِ التَّخْيِيرُ فِي الوَاجِبَاتِ وَالتَّسَاقُطُ فِي عَيْرِهَا؛ أَقْوَالٌ.

#### — ペジレー

### نص الكوكب الساطع

مُمْتَنِعٌ تَعَادُلُ القَوَاطِعِ. كَذَا الأَمَارَتَيْنِ أَيْ: فِي الوَاقِعِ- عَلَى الطَّمَادِينِ أَيْ: فِي الوَاقِعِ- عَلَى الطَّحِيحِ. وَإِذَا تُوهِمَا: فَالوَقْفُ، وَالتَّخْيِيرُ، أَوْ تَرْكُهُمَا أَوْ ذَا بِغَيْرِ وَاجِبِ وَفِيهِ مُخَيَّرٌ؛ خُلْفٌ بِهِ نَحْكِيهِ. أَوْ ذَا بِغَيْرِ وَاجِبِ وَفِيهِ مُخَيَّرٌ؛ خُلْفٌ بِهِ نَحْكِيهِ.



# تشجــير المسألـــة

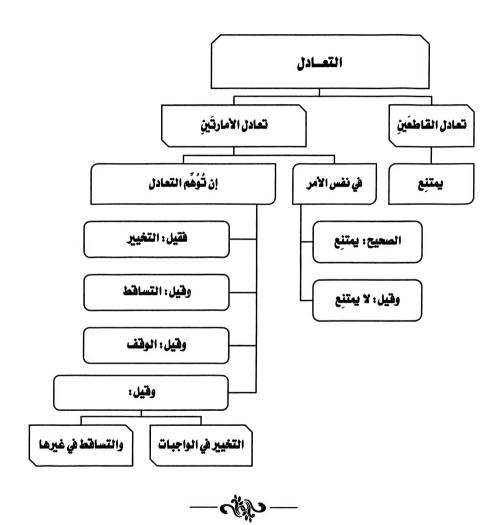

٨١٦. ما حكم تعادل القاطعَيْن؟ فصِّلْ إجابتك، ثم مثِّلْ بمثال.

٨١٧. ما حكم تعادل الأمارتَيْنِ؟ فصِّلْ إجابتك، ثم مثِّلْ بمثال.

٨١٨. إن توهَّمَ المجتهِدُ تعادُلَ الأمارتين، فماذا يفعل؟ فصِّلْ إجابتك، ثم مثِّلْ لها بمثال.

#### 

### التمارين والتطبيقات

[١٢١٥] هل يصحُّ وجود دالِّ على حدوث العالَم ودالِّ على قِدَمه؟ مع التعليل والربط بأصول الفقه.

[١٢١٦] ما رأيك في هذا الكلام؟

(يوجد أدلةٌ قطعية تدل على وجوب زكاة الحليّ، وأدلة قطعية أخرى تدل على عدم الوجوب؛ فوجَبَ الرجوع إلى الأصل؛ وهو عدم الوجوب).

[١٢١٧] بلوغ الإبل أربعين أمارةٌ على وجوب بنتِ لَبُونٍ، وبلوغها خمسين أمارةٌ على وجوب بنتِ لَبُونٍ، وبلوغها خمسين أمارةٌ على وجوب حِقَّةٍ، وقد تعارَضتا في حقِّ مَن ملَكَ مئتينِ من الإبل، فماذا يقال فيه؟ مع ربطِ جوابك بالمسألة الأصولية المناسبة.





لله وَإِنْ نُقِلَ عَنْ مُجْتَهِدٍ قَوْلانِ مُتَعَاقِبَانِ.. فَالمُتَأَخِّرُ قَوْلُهُ، وَإِلَّا.. فَمَا ذُكِرَ فِيهِ المُشْعِرُ بِتَرْجِيحِهِ، وَإِلَّا.. فَهُوَ مُتَرَدِّدُ، وَوَقَعَ لِلشَّافِعِيِّ فِي بِضْعَةَ عَشَرَ مَكَانًا، وَهُوَ دَلِيلُ عُلُوِّ شَانْهِ؛ عِلْمًا وَدِينًا.

#### —*∰*—

# نص الکوکب الساطع

وَحَيْثُ عَنْ مُجْتَهِدٍ قَوْلانِ: أَوْ لَا: فَمَا يُذْكُرُ فِيهِ المُشْعِرُ فَهْوَ مُرَدَّدُ وَهَاذَا وَقَعَا وَهْوَ دَلِيلٌ لِعُلُومً شَانِهِ

تَعَاقَبَا: فَالقَوْلُ عَنْهُ الثَّانِي.

بِكَوْنِهِ أَرْجَهَ، أَوْ لَا يُلْدُكُرُلِلشَّافِعِيْ فِي بِضْعَ عَشْرَ مَوْضِعَا؛

عِلْمًا وَدِينًا وَعَلَى إِثْقَانِهِ؛

### تشجير المسألـــة



### الأسئلــة النظريــة

٨١٩. إِن نُقِل عن مجتهِدٍ قو لانِ، فأيُّهما قوله؟ فصِّلْ إجابتك.

٨٢٠. مَن قصَدَ المصنِّفُ بـ (وَهُو دَلِيلُ عُلُوِّ شَأْنِهِ؛ عِلْمًا وَدِينًا)؟ وماذا يستفاد منه؟



التمارين والتطبيقات

لا¢ تأتي.

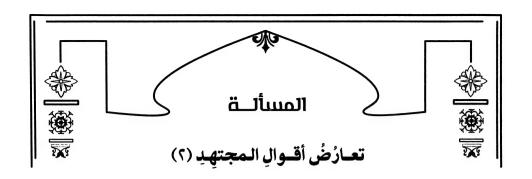

لله ثُمَّ قَالَ الشَّيْخُ أَبُو حَامِدٍ: مُخَالِفُ أَبِي حَنِيفَةَ مِنْهُمَا أَرْجَحُ مِنْ مُوَافِقِهِ، وَعَكَسَ القَفَّالُ، وَالأَصَحُّ التَّرْجِيحُ بِالنَّظَرِ، فَإِنْ وَقَفَ.. فَالوَقْفُ.

#### —*ঝ্টো*≻—

### نص الكوكب الساطع

ثُمَّ رَأَىٰ القَفَّالُ مَا يُصَحِّحُ رَأْيَ أَبِي حَنِيفَةٍ مُرَجَّحُ، وَقِيلَ عَكْسُهُ، وَتَرْجِيحُ النَّظَرْ أَوْلَىٰ؛ وَبَعْدَهُ فَقِفْ إِذْ مَا ظَهَرْ.

#### —*વૈક્રી*ુે—

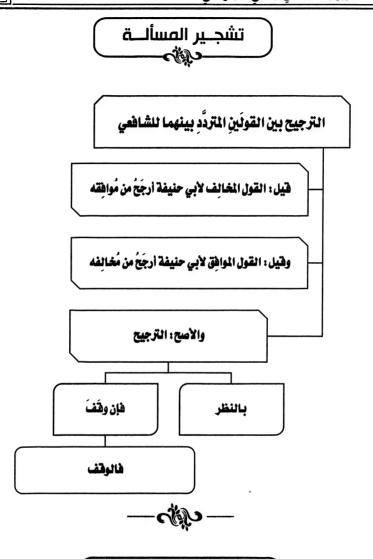

٨٢١. هل يُرجَّح قولُ الشافعي بموافَقة أبي حنيفة أو مخالَفته؟ ٨٢١. إذا توقَّفَ المجتهِدُ في مسألة، فما مذهبه فيها؟



الأسئلــة النظريــة ـــــحين

[١٢١٨] سُئِل الإمام أحمدُ عن وَطْءِ المُدبَّرة، فقال: (ما أعلم أن أحدًا قال: لا توطَأُ المُدبَّرة إلا الزُّهْريَّ. وابنُ عمرَ وابن عباس لا يريانِ بوطئِها بأسًا)، فأيُّ القولين مذهبه؟

[١٢١٩] قال الإمام أحمد: (النّفاس أربعون، والحجة فيه قولُ عمر بن الخطاب، وعثمان بن أبي العاص، وعائذ بن عمرو، وأنس بن مالك. وفي قولِ أهل المدينة سِتُّون)، فأيُّ القولينِ هو مذهب أحمد؟

[١٢٢٠] سُئِل الإمام أحمد: (الرجُلُ يغسل امرأته؟ قال: نيه خلاف)، مِن هذا النص، هل يؤخَذ مذهبه ؟

[١٢٢١] سُئِل أحمدُ عن العتق قبل المِلْك؟ قال: لا أقول فيها شيئًا، قد اختلفوا فيه) من خلال هذا النص، ما مذهبه في المسألة؟

[١٢٢٢] نُقِل عن الإمام أحمد ﷺ: أنه قال ببِدْعية القراءة على القبر، ونُقِل عنه القولُ بالجواز بعد ذلك، فأيهما قوله؟

[١٢٢٣] مـذهب الشافعي هي القديم: أنَّ الماء الجاري لا يـنجُسُ إلا بالتغيُّر، ومذهبه الجديد: أنَّ الجاري كالراكد، فما قوله منهما؟

[١٢٢٤] كان الإمامُ أحمد يُجِيز إمامةَ المتنفِّل للمفترِضِين، ثم رجَعَ عن ذلك، فأيُّ القولَينِ مذهبه؟ ولماذا؟

[١٢٢٥] روى ابن منصور عن الإمام أحمد: أنه أوجب الحدَّ في التعريض بالزِّنا، وروى عنه حنبلٌ أنه قال: لاحدَّ إلا في الصريح، فأيهما قوله؟

[١٢٢٦] (سُئِل أحمد: العرب يُسترَقُون؟ قال: فيه اختلاف، ولكنَّ عُمَرَ خطَبَ فقال: لا يُسترَقُون، وذكرَ حديثَ عائشة هي، وذكرَ وفد بني المصطلِقِ من خزاعة)، أيُّ القولين في المسألة قولُه؟





# نص جمع الجــوامع

للى وَإِنْ لَمْ يُعْرَفْ لِلْمُجْتَهِدِ قَوْلٌ فِي المَسْأَلَةِ، لَكِنْ فِي نَظِيرِهَا.. فَهُو قَوْلُهُ المُخَرَّجُ فِيهَا عَلَىٰ الأَصَحِّ، وَالأَصَحُّ لا يُنْسَبُ إِلَيْهِ مُطْلَقًا، بَلْ مُقَيَّدًا، وَمِنْ مُعَارَضَةِ نَصِّ آخَرَ لِلتَّظِيرِ تَنْشَأُ الطُّرُقُ.

#### —√#}\—

### نص الكوكب الساطع

وَقَوْلُهُ مُخَرَّجًا فِي المَسْأَلَهُ مِنَ النَّظِيرِ حَيْثُ لَا يُعْرَفُ لَهُ-قَوْلٌ بِهَا، وَقِيلَ: لَا يُنْسَبُ لَهُ، وَقِيلَ: قَيِّدْ نَاسِبًا أَوْ أَرْسِلَهُ. وَحَيْثُ نَصَّ فِي نَظِيرَيْنِ عَلَىٰ تَخَالُفٍ: فَطُرُقٌ قَدْ حَصَلَا.

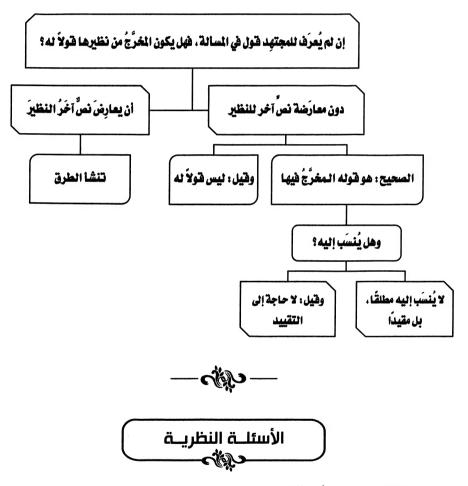

٨٢٣. ما "القول المخرَّج"؟

٨٢٤. كيف تنشأ الطُّرُق؟



[١٢٢٧] إذا سُئِل المجتهِد عن حكم الرِّبا في الأرز، فقال: لا يجوزُ؛ لأنه مَكِيل، فهل يصح أن يُنسَب له تحريمُ الرِّبا في النُّرَة؛ نظرًا لكونها مَكِيلة؟ مع ربطِ جوابك بما قرَّره في جمع الجوامع.

[١٢٢٨] روى ابن منصورٍ عن الإمام أحمد؛ أنه قال في المتداعيَينِ: إذا كانت اليدانِ على الشيء، تحالَفًا، وكان بينهما نصفَينِ.

ورُوِي عنه في التداعي للحائط؛ أنه قال: بين الرجُلينِ نصفَينِ.

[١٢٢٩] سُئِل الإمام أحمد ه عن الوُضوء بماء الورد، فقال: لا يُتوضَّأُ بماء الورد، فهل يصحُّ أن يُنسَبَ إليه تحريمُ الوُضوء بماء الباقلاء؟

[١٢٣٠] جاء في شرح المحليّ على جمع الجوامع: "(ومِن معارَضةِ نصِّ آخرَ للنظيرِ) بأن ينُصَّ فيما يُشبِهُ على خلاف ما نَصَّ عليه فيه؛ أي: من النصَّينِ المتخالِفَينِ في مسألتين متشابهتين (تَنشَأُ الطُّرُقُ)؛ وهي: اختلافُ الأصحاب في نقلِ المذهب في المسألتين؛ فمنهم مَن يقرِّرُ النصَّينِ فيهما ويفرِّقُ بينهما، ومنهم من يخرِّجُ نصَّ كلِّ منهما في الأخرى، فيحكي في كلِّ قولينِ منصوصًا ومخرَّجًا على هذا، فتارة يرجِّحُ في كلِّ نصَّها ويفرِّقُ بينهما، وتارة يرجِّحُ في ومخرَّجًا على هذا، فتارة يرجِّحُ في ويذكُرُ ما يرجِّحه على نصِّها"، بعد تأمُّلِ إحداهما نصَّها وفي الأخرى المخرَّج، ويذكُرُ ما يرجِّحه على نصِّها"، بعد تأمُّلِ هذا الشرح لعبارة الماتن، أجِبْ عما يلي:

- ١. الفرق بين اختلاف الطُّرق واختلاف الأقوال هو:
- أ. أن الأقوال هي نصوص الإمام، وأما الطرق فهي أوجُهُ الأصحاب.
- ب. أن اختلاف الأقوال هو اختلافٌ في الحكم، وأما اختلاف الطُّرق فه و
   اختلاف في كيفية نقل المذهب، وعرضِ الأقوال فيه.

- ج. أن الأقوال اختلافُ الأصحاب في الحكم، وأما الطرق فهي مسالكُهم في تعليل الحكم وتوجيهه.
- ٢. من خلال فَهْمِك لِمَا سبق، ميِّزِ اختلاف الطرق عن اختلاف الأقوال في
   الأمثلة التالية:
- أ. قال أيضًا في الفروع: "ويصلي في حريرٍ لعدَمٍ"، و"وعنه ويُعِيد" وم وكذا في ثوب نَجِسٍ ويعيد، وعنه: لا؛ جزَمَ به في التبصرة، واختاره جماعةٌ كمكان نجس "ها"، وخرَّجَ جماعةٌ فيه روايةً من الإعادة في الثوب، وخرَّجوا في الثوب من المكان، ولم يخرِّج آخرون، وهو أظهَرُ؛ لظهور الفرق، وخرَّج في التعليق رواية عدمِ الإعادة في الثوب مَن عَدِمَ الماء والتراب".
- ب. في عمدة الفقه وشرحه لابن تيمية: "(ومَن صلى في ثوبٍ مغصوب، أو دار مغصوبة: لم تصحَّ صلاتُه)؛ هذا أشهر الروايتينِ عن الإمام أحمد، والأخرى: تصح صلاتُه مع التحريم؛ وهي اختيار الخلَّال. قال الآمديُّ: وهذا في الفرض، فأما النَّفْلُ فتبطُلُ روايةً واحدة ... وأكثر أصحابنا أطلقوا الخلاف".
- ج. قال ابن تميم في مختصره: "ومن تكلَّمَ في صلاته عمدًا لغير مصلحتها، مع علمه بالتحريم، وببطلان الصلاة به، وذكر الصلاة: بطَلت، وإن كان لمصلحتها لم تبطُل، وعنه: تبطُل، وعنه: لا تبطُل صلاة الإمام خاصة. واختلَفَ الأصحابُ في محَلِّ الروايات، فخصَّها بعضهم بمن ظنَّ تمام الصلاة، فسلَّمَ، ثم تكلَّمَ، وقال آخرون: هي على الإطلاق؛ وهو أصحُّ".



- د. قال ابن أبي موسى في الإرشاد إلى سبيل الرشاد: "ولم يختلِفْ قولُهُ أن من أدرك من الصلاة الرُّباعية ركعتين، فإنه يقرأ بعد صلاة الإمام فيما فاته بأمِّ القرآن وسورة. وقد يتوجَّهُ على الرواية التي نقول فيها: (إنه يصلي ما أدرك، ويُتِمُّ ما بقي): أنه يقرأ في الركعتين الفائتين بأمِّ الكتاب فحسبُ؛ لأنها آخِرُ صلاته، ويقرأ فيما أدرك مع الإمام بالفاتحة وسورة، والأول هو المنصوصُ عنه".
- ه. في شرح العمدة: "أما الأواني التي استعملوها، ففيها ثلاث روايات: أحدها تباح مطلقًا .. والثانية: تُكرَه .. والرواية الثالثة: أن مَن لا تباح ذبيحتُهُ -كالمجوس، والمشركين، أو من يكثر استعمال النجاسة؛ كالنصارئ المتظاهِرين بالخمر والخِنْزير لا تباح أوانيهم، وتباح آنية من سواهم .. وهذا اختيار القاضي. وأكثر أصحابِنا مَن يجعل هذا التفصيل هو المذهب قولًا واحدًا".
- و. قال في الفروع: "وهل يُفطِر ببَلْعِ النُّخامة .. كالتي من جوفه؛ لأنها من غير الفم كالريق؟ فيه روايتان، غير الفم كالريق؟ فيه روايتان، وعليهما ينبني التحريم. وفي المستوعب: أن القاضي وغيرَه ذكروا في النُّخامة روايتينِ ولم يفرِّقوا. وذكر ابن أبي موسى: يُفطِر بالتي من دماغه، وفي التي مِن صدره روايتانِ".
- ٣. تأمَّلِ النصوصَ التالية، ثم ضَعْ علامة (صح) بإزاء رقم النص الذي اشتمل على اختلافٍ في الطرق:
- أ. قال ابن تميم في مختصره: "عددُ أهل الجمعة أربعون من أهل فرضِها،
   لا تنعقِدُ بدونهم، وعنه خمسون، وعنه: سبعة، وعنه: ثلاثة في القرئ خاصة؛ ذكرَها ابن عَقيل".

- ب. قال في شرح العمدة: "وأما الخُفُّ المحرَّمُ -كالحرير والمغصوب-فقيل: هو على روايتي الصلاة في الدار المغصوبة، وقيل: لا يجزئ؛ قولًا واحدًا".
- ج. جاء في الفروع: "ومَن طلع عليه الفجرُ وهو مجامِعٌ فاستدامَ، فعليه القضاء والكفارة .. وإن نزَعَ في الحال مع أول طلوع الفجر، فكذلك عند ابن حامد والقاضي ... وقال أبو حفص: لا قضاءَ عليه ولا كفارة. وقال ابن أبي موسئ: يقضي؛ قولًا واحدًا، وفي الكفارة عنه خلافٌ".
- د. في الهداية لأبي الخطاب: "يجوز المسحُ على الخُفَّينِ، والجُرْمُوق، والجَوْرِبَينِ، والعمامة، والجبائر؛ رواية واحدة. وهل يجوز المسحُ على القلانس المنومنات والدنيَّات وخُمُر النساء المدارة تحت حلوقِهن أم لا؟ على روايتينِ".
- ه. في الرعاية الصغرى: "والكثير قُلَّتانِ؛ وهما خمسمائة رطل عراقي
   تقريبًا، وعنه تحديدًا، وعنه أربعمائة".
- و. في الإنصاف للمَرْداوي: "قال المجدُ، وتَبِعه في الحاوي الكبير: فأما الحرير إذا لم يجد غيرَه، فيصلِّي فيه ولا يعيد. وخرَّجَ بعضُ أصحابنا الإعادة على الروايتين في الثوب النَّجِس. قال: وهو وَهُمُّ؛ لأن علة الفساد فيه التحريم، وقد زالت في هذه الحال إجماعًا، فأشبَهَ زوالَها بالجهل والمرض".



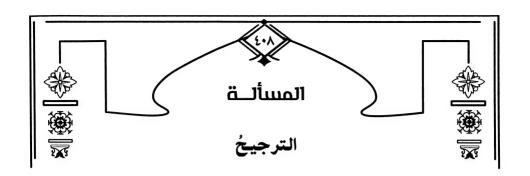

## نص جمع الـجــوامع

لل وَالتَّرْجِيحُ: تَقْوِيَةُ أَحَدِ الطَّرَفَيْنِ.

للهِ وَالعَمَلُ بِالرَّاجِحِ وَاجِبٌ، وَقَالَ القَاضِي: إِلَّا مَا رَجَحَ ظَنَّا؛ إِذْ لَا تَرْجِيحَ بِظَنِّ عِنْدَهُ، وَقَالَ القَاضِي: إِلَّا مَا رَجَحَ ظَنَّا؛ إِذْ لَا تَرْجِيحَ بِظَنِّ عِنْدَهُ، وَقَالَ البَصْرِيُّ: إِنْ رَجَحَ أَحَدُهُمَا بِالظَّنِّ.. فَالتَّخْيِيرُ.

لله وَلا تَرْجِيحَ فِي القَطْعِيَّاتِ؛ لِعَدَمِ التَّعَارُضِ.

### —*იწ*ეა—

### نص الكوكب الساطع

إِحْدَىٰ الأَمَارَتَيْنِ عَامِلًا بِتِي-أَلْقَاضِ: إِلَّا مَا بِظَنِّ قَدْ حَصَلْ؛ وَقِيلَ: إِنْ يَرْجَحْ بِظَنِّ خُيِّرَا. مَرَّ. وَنَاسِخٌ أَخِيرٌ مِنْهُمَا؛ وَعُـرِّفَ التَّـرْجِيحُ: بِالتَّقْوِيَـةِ وَصْفًا. وَبِالرَّاجِحِ يَلْزَمُ العَمَلْ، فَكُوْنُـهُ مُرَجِّحًا مَا اعْتُبِرَا، وَلَيْسَ فِي القَطْعِيِّ تَرْجِيحٌ؛ لِمَا



## تشجــير المسألـــة

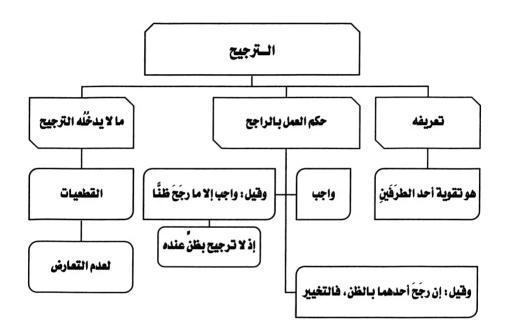

### —ഡ്ലം—

الأسئلـــة النظريـــة

٨٢٥. عرِّفِ "الترجيح".

٨٢٦. ما حكم العمل بالراجح؟ فصِّلْ إجابتك.



[١٢٣١] تعارُضُ حديثِ: «مَن مَسَّ ذكرَهُ، فَلْيتوضَّأْ» مع حديث: «هل هو إلا بَضْعةٌ منك؟»، فقال أحد الباحثين: "مع أن حديثَ الأمر أرجَحُ إلا أنه يجوز العملُ بالحديث الآخر؛ لثبوته"، ما تعليقك؟ مع ربطِ تعليقك بالأصول.

[١٢٣٢] بيِّنْ ما يمكن أن يدخُلَهُ الترجيحُ فيما يأتي:

- ١. حديثُ آحادٍ مع آحاد.
- ٢. حديث متواترٌ نصُّ في دَلالته مع حديث متواتر نصِّ في دَلالته.
  - ٣. آية دَلالتُها قطعيةٌ مع آية دَلالتها قطعية.





# نص جمع الجــوامع

المُتَأَخِّرُ نَاسِخٌ، وَإِنْ نُقِلَ المُتَأَخِّرُ بِالآحَادِ.. عُمِلَ بِهِ؛ لِأَنَّ دَوَامَهُ مَظْنُونٌ.

### --4%---

# نص الكوكب الساطع

وَلَيْسَ فِي القَطْعِيِّ تَرْجِيحٌ؛ لِمَا مَرَّ. وَنَاسِخٌ أَخِيرٌ مِنْهُمَا؛ وَلَيْسَ فِي القَطْعِيِّ تَرْجِيحٌ؛ لِمَا وَلَيْسَ فَاعْمَلْ بِهِ، وَخَالَفَتْ أَفْرَادُ.

### —*₼*



#### تشجـير المسألـــة حين

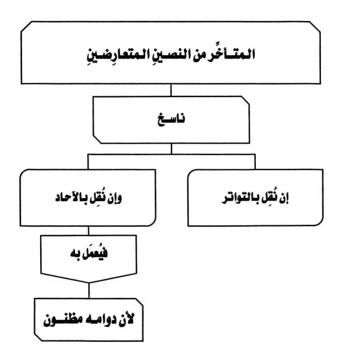



الأسئلـــة النظريـــة

٨٢٧. إذا تعارَضَ قطعيًّانِ أحدهما متأخِّر، فما العمل؟ وهل يقال بالنَّسخ إذا كان نقلُ التأخُّر آحاديًّا؟





[١٢٣٣] قول ه تعالى: ﴿ وَٱلَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْوَنَ اَيْرَيَّصَّنَ بِأَنفُسِهِنَّ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا ﴾، رُوِي بطريقٍ آحادٍ عن ابن عباس: أنها نزلت بعد: ﴿ وَٱلَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْوَجًا وَصِيَّةً لِآزُوْجِهِم مَّتَنْعًا إِلَى ٱلْحَوْلِ غَيْرَ لِيَحْدَا إِلَى الْعَوْلِ غَيْرَ لِيَحْدَا إِلَى الْعَوْلِ عَيْرَ لِيَحْدَاجٍ ﴾، فهل يُقبَل القول بالنَّسخ مع أن نقلَ تأخُّرِ نزولها كان آحاديًّا؟

[١٢٣٤] جاء بما لا يبلُغُ حدَّ التواتر: أن قوله تعالى: ﴿فَوَلِ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ ﴾ نزل بعد: ﴿فَأَيْنَمَا تُولُواْ فَثَمَّ وَجْهُ اللهِ ﴾، فهل يصحُّ الحكم بالنَّسخ مع أن نقلَ التأخُّر لم يكُنْ متواترًا؟ مع ربطِ جوابك بأصول الفقه.





نص جمع الجوامع

وَالأَصَحُّ التَّرْجِيحُ بِكَثْرَةِ الأَدِلَّةِ وَالرُّوَاةِ.

- clip-

نص الكوكب الساطع

وَكَثْرَةُ السُّرُواةِ ذُو تَسرْجِيحٍ، أُوِ الأَدِلَّةِ عَلَسىٰ الصَّحِيحِ.

# تشجـير المسألـــة

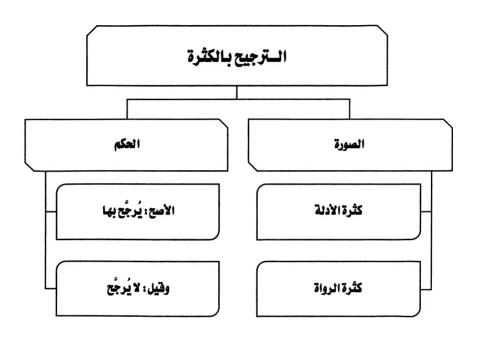

### —*იწე*—

الأسئلــة النظريــة

٨٢٨. هل يُرجَّح بكثرة الأدلة؟

٨٢٩. هل يُرجَّح بكثرة الرواة؟



### [١٢٣٥] استخرِج المرجِّحَ لأحد الخبرَينِ:

- ١. (وذلك مثلُ أن يستدِلَ المالكي في الوُضوء من مَسِّ الذَّكر بما روى مالك، عن عبد الله بن أبي بكر، حدثنا عروة، حدثنا مروانُ، حدثتنا بُسْرة، عن النبي على قال: «مَن مَسَّ ذَكرَهُ، فلا يصلِّ حتى يتوضَّأَ»، فيعارضه الحنفيُ بما روى ملازم بن عمرو، عن عبد الله بن بدر، عن قيس بن طلق بن علي الحنفي، عن أبيه، عن النبي على قال: «وهل هو إلا بَضْعةٌ منك»، فيقول الحنفي، عن أبيه، عن النبي على المالكي: ما استدلَلنا به أولى؛ لأنه رواه عن النبي على جماعةٌ؛ منهم: أم حبيبة، وأبو هُرَيرة، وأروى بنت أُنيس، وعائشة، وجابر، وزيد بن خالد، وعبد الله بن عمر ... وخبرُكم لم يَروِه إلا واحدٌ ..)؛ المنهاج للباجيّ.
- رفمثل أن يستدِل المالكي على أن رفع اليدَينِ إلى المَنكبَينِ بما روى أبو حُمَيد الساعديُّ: أن النبي شُور رفع يديه حَذْوَ مَنكِبيه، فيعارِضه الحنفيُ بما روى وائلُ بن حُجْرٍ: أن النبي شُور رفع يديه حِيالَ أُذُنيه)؛ المِنهاج للباجيِّ.
   للباجيِّ.



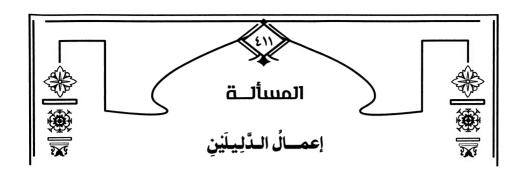

# نص جمع الجــوامع

لله وَأَنَّ العَمَلَ بِالمُتَعَارِضَيْنِ -وَلَوْ مِنْ وَجْهِ- أَوْلَىٰ مِنْ إِلْغَاءِ أَحَدِهِمَا -وَلَوْ سُنَّةً قَابَلَهَا كِتَابٌ-، وَلا يُقَدَّمُ الكِتَابُ عَلَىٰ السُّنَّةِ، وَلا السُّنَّةُ عَلَيْهِ؛ خِلافًا لِزَاعِمِيهِمَا.

### 

### نص الكوكب الساطع

بِالمُتَعَارِضَيْنِ إِنْ يُمْكِنْ عَمَلْ -وَلَوْ بِوَجْهِ-: فَهُوَ أَوْلَىٰ فِي الأَجَلْ؛ وَلَا يُقَدِ أَوْ لِي الْحَلْ فِي الأَجَلْ؛ وَلَا يُقَدِ مَا عَلَى فِي الصَّوَابِ.

### 



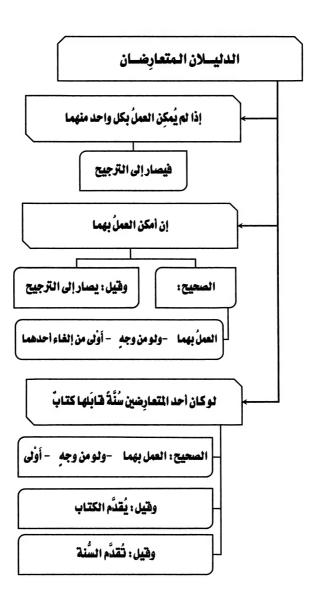



٨٣٠. هل العملُ بالمتعارِضَينِ أَوْلىٰ أو ترجيح أحدهما؟ فصِّلْ إجابتك.

#### -- Ajjo---

#### التمــارين والتطبيقــات ــــــــحين

[١٢٣٦] حديث: «أيُّما إهابٍ دُبِغَ، فقد طهُرَ» مع حديث: «لا تنتفِعوا من المَيْتة بإهابٍ ولا عصَبٍ» الشامل للإهاب المدبوغ وغيره، فحمَلْناه على غيره؛ جمعًا بين الدليلين، بدلًا من الحكم بإلغاء أحدهما، ما المسألة الأصولية التي توجِبُ علينا هذا؟ ولماذا لم نرجِّحْ أحدهما ونترُكِ الآخر؟

[١٢٣٧] قوله هي البحر: «هو الطّهُور ماؤه، الحِلُّ مَيْتته» مع قوله تعالى: ﴿ قُلُ لاَّ أَجِدُفِي مَا أُوحِي إِلَىٰ مُحَرَّمًا عَلَى طَاعِمِ يَطْعَمُهُ وَ إِلَّا أَن يَكُونَ مَيْتَة أَوْدَمًا مَسْفُوعًا أَوْلَحْمَ خِنزِيرِ فَإِنَّهُ رِجْسُ أَوْفِسْقًا أُهِلَ لِغَيْرِ اللّهِ بِهِ عَلَى مَنهما مَسْفُوعًا أَوْلَحْمَ خِنزِيرِ فَإِنَّهُ رِجْسُ أَوْفِسْقًا أُهِلَ لِغَيْرِ البَرِّ المتبادِرِ إلى الأذهان يتناوَلُ خِنزير البَرِّ المتبادِرِ إلى الأذهان جمعًا بين الدليلينِ، أو نقدِّمُ القرآنَ على السُّنة، أو السُّنة على القرآن؟ مع التعليل والربطِ بأصول الفقه.

[١٢٣٨] حديث: «لا تستقبِلوا القِبْلة بغائطٍ ولا بول» وحديث: «أن النبي هي المتعلى عاجتَهُ مستقبِلَ الشام، مستدبِرَ الكعبة»، هل الأوْلى الأخذُ بالحديث الأول أو الثاني أو الجمع بينهما؟ مع التعليل.





## نص جمع الجــوامع

لل فَإِنْ تَعَذَّرَ وَعُلِمَ المُتَأَخِّرُ.. فَنَاسِخٌ، وَإِلّا.. رُجِعَ إِلَىٰ غَيْرِهِمَا، وَإِنْ تَقَارَنَا.. فَالتَّخْيِيرُ إِلَىٰ تَعَذَّرَ الجَمْعُ وَالتَّرْجِيحُ، وَإِنْ جُهِلَ التَّارِيخُ وَأَمْكَنَ النَّسْخُ.. رُجِعَ إِلَىٰ غَيْرِهِمَا، وَإِلَّ تَعَذَّرَ الجَمْعُ وَالتَّرْجِيحُ. وَإِلَّا.. تَخَيَّرَ، إِنْ تَعَذَّرَ الجَمْعُ وَالتَّرْجِيحُ. لللهِ فَإِنْ كَانَ أَحَدُهُمَا أَعَمَّ.. فكمَا سَبَقَ.

### —*പ്യൂം*—

# نص الكوكب الساطع

أَوْ يَتَعَلَّذُ: وَالأَخِيرُ عُلِمَا: فَنَاسِخٌ، أَوْ لَا: فَخُدْ غَيْرَهُمَا. وَإِنْ تَقَارَنَا: وَقَدْ تَعَلَّمَا اللَّهُ عَلَيْخَيَّرَا الْجَمْعُ وَالتَّرْجِيحُ: فَلْيُخَيَّرَا. وَقَدْ تَعَلَيْخَيَّرَا: فَاتْرُكُهُمَا، أَوْ لَا: كَأَنْ تَقَارَنَا أَوْ جُهِلَا: فَحَيْثُ نَسْخٌ أَمْكَنَا: فَاتْرُكُهُمَا، أَوْ لَا: كَأَنْ تَقَارَنَا



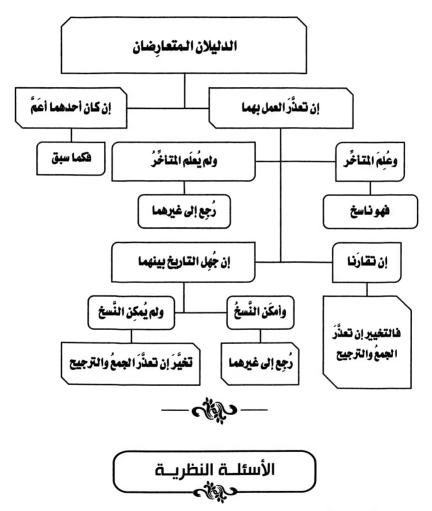

٨٣١. إذا تعذَّرَ العملُ بالمتعارِضين، فما الحكم؟ فصِّلْ إجابتك.



[١٢٣٩] جاء في المِنهاج للباجيّ: (وذلك مثل أن يستدِلَّ الحنَفيُ على أن سجود السهو في النقصان بعد السلام بما رُوِي عن المغيرةِ بن شعبة: أنه سها فقام في الركعتينِ الأُوليَيْنِ، فسبَّحوا به، فمضى، فلما فرَغَ من صلاته، سجد سجدتينِ بعد السلام، ثم قال: هكذا صنَعَ رسولُ الله هُ في فيقول المالكي: هذا منسوخٌ بما روى ابن بُحَينةَ: أن النبي في قام من اثنتَيْنِ، فلما كان في آخر صلاته وانتظر الناسُ تسليمه، سجد سجدتين وهو جالس قبل السلام، ثم سلّمَ، وقال الزُّهْريُّ: (كان آخِرَ الأمرينِ من رسول الله السجودُ قبل السلام)، والآخِرُ من الفعلينِ يَنسَخ الأولَ منهما)، ناقِشْ هذا الاستدلالَ مستعملًا القواعد الأصولية ذات الصلة.





# نص جمع الجـوامع

لل يُرَجَّحُ بِعُلُوِّ الإِسْنَادِ، وَبِفْقِهِ الرَّاوِي، وَلُغَتِه، وَنَحْوِه، وَوَرَعِه، وَضَبْطِه، وَفِطْنَتِه، وَلَوْ لَمْ رَوَى المَرْجُوحُ بِاللَّفْظِ، وَيَقَظَيَه، وَعَدَم بِدْعَتِه، وَشُهْرَةِ عَدَالَتِه، وَكُوْنِهِ مُزَكَّى بِالإخْتِبَارِ، وَوَى المَرْجُوحُ بِاللَّفْظِ، وَيَقَظَيْه، وَعَدَم بِدْعَتِه، وَشُهُورَه، وَصَرِيحِ التَّرْكِيَةِ عَلَى الحُحْمِ أَوْ أَكْثَرَ مُزَكِّينَ، وَمَعْرُوفَ النَّسَبِ، قِيلَ: وَمَشْهُورَه، وَصَرِيحِ التَّرْكِيةِ عَلَى الحُحْمِ بِشَهَادَتِه، وَالعَمَلِ بِرِوَايِتِه، وَحِفْظِ المَرْوِيِّ، وَذِكْرِ السَّبَ ، وَالتَّعْوِيلِ عَلَى الحِفْظِ دُونَ الكَتَابَةِ، وَظُهُورِ طَرِيقِ رِوَايِتِه، وَسَمَاعِهِ مِنْ غَيْرِ حِجَابٍ، وَكَوْنِهِ مِنْ أَكَابِرِ الصَّحَابَة، وَخُولًا لِلْأَسْتَاذِ، وَثَالِعُهَا: يُرَجَّحُ فِي غَيْرِ أَحْكَامِ النِّسَاء، وَحُولًا، وَمُتَأَخِّرَ الإِسْلَامِ، وَذَكْرا؛ خِلَافًا لِلْأَسْتَاذِ، وَثَالِعُهَا: يُرَجَّحُ فِي غَيْرِ أَحْكَامِ النِّسَاء، وَحُولًا، وَمُتَأَخِّرَ الإِسْلَامِ، وَذَكَرًا؛ خِلَافًا لِلْأَسْتَاذِ، وَثَالِعُهَا: يُرَجَّحُ فِي غَيْرِ أَحْكَامِ النِّسَاء، وَحُولًا، وَمُتَأَخِّرَ الإِسْلَامِ، وَذَكَرًا؛ خِلَافًا لِلْأَسْتَاذِ، وَثَالِعُهَا: يُرَجَّحُ فِي غَيْرِ أَحْكَامِ النِّسَاء، وَحُولًا، وَمُتَأَخِّرَ الإِسْلَامِ، وَقَيْلَ: مُتَقَدِّمَهُ، وَمُ تَحَمِّلًا بَعْدَ التَّكْلِيفِ، وَغَيْرَ مُذَاهِ الأَصْلِ، وَعَيْرَ ذِي اسْمَيْنِ، وَمُبَاشِرًا، وَصَاحِبَ الوَاقِعَةِ، وَرَاوِيًا بِاللَّفْظِ، وَلَمْ يُنْكِرُهُ رَاوِي الأَصْلِ، وَكَوْنِهِ فِي الصَّحِيحَيْنِ.



# نص الكوكب الساطع

تُسرَجَّحُ الأَخْبَارُ: بِالعُلُوّ، وَفِطْنَتِهُ، وَلَمْ الْخَبَارُ: بِالعُلُوّ، وَفِطْنَتِهُ، وَوَرَعٍ، وَشُهُ هُرَةِ العَدَالَهُ، وَوَرَعٍ، وَشُهِرِ العَدَالَهُ، بِالإِخْتِبَادِ، أَوْ تَسرَىٰ مُزَكِّيَهُ مَعْرُوفِ -قِيلَ أَوْ شَهِيرِ - النَّسَبِ، مَعْرُوفِ -قِيلَ أَوْ شَهِيرِ - النَّسَبِ، مُعَسوِّ لا الكُتُبِ، مُعَسوِّ لا الكُتُبِ، وَقُلُو فِي الطَّرِيقِ، وَالأَصْلُ أَقَرْ وَقُلُو فِي الطَّرِيقِ، وَالأَصْلُ أَقَرْ مُنَا النَّسَا، وَلَا فِي غَيْرِ أَحْكَامِ النِّسَا، مُبَاشِرٍ، صَاحِبِهَا، حُرِّ، حَمَلُ مُبَاشِرٍ، صَاحِبِهَا، حُرِّ، حَمَلُ عَيْدِ مُدلِّس، وَلا فِي اسْمَيْن، غَيْدِ مُدلِّس، وَلا فِي اسْمَيْن،



الترجيح بحسب يرجَّح بعلو الإسناد ولغته ويفقه الراوي ونحوه حال الراوي وعدم بدعته ويقظته وفطنته وضبطه وورعه وصريح التزكية وكونه مزكى على الحكم معروف النسب، او اکثر مزکّین وشهرة عدائته بشهادته والعمل قيل: ومشهوره بالاختبار بروايته والتعويل على وسماعه من غير وظهور طريق وحفظ المروي الحفظ دون وذكرالسيب حجاب روايته الكتابة وذُكَرًا؛ خلافًا ومتحملاً بعد ومتاخّر الإسلام، للأستاذ، وقيل: وكونه من أكابر وحرا وقيل: متقدُّمه التكليف يُرجَّح في غير أحكام الصحابة النساء ومباشرا وغير مدئس وراويًا باللفظ وصاحب الواقعة وغير ذي اسمين ولم يُنكِره راوي وكونه في



الصحيحين

الأصل



٨٣٢. اذكُرْ أنواع الترجيح بين الدليلينِ بحسب الإسناد.

٨٣٣. ما أوجُهُ ترجيحِ الأخبار بعضها على بعض؟

### —ഗ്ല്ഗ∙—

# التمارين والتطبيقــات

[١٢٤٠] استخرِجِ المرجَّحَ الذي يمكن إعمالُهُ في الأمثلة الآتية:

- ١. عن أنس هذه قال: سمعت النبي هذه "يلبّي بالحج والعمرة جميعًا»، قال بكرٌ: فحدَّثتُ بذلك ابن عمرَ، فقال: (لبّعى بالحج وحده)، فلَقِيتُ أنسًا فحدَّثتُه بقول ابن عمر، فقال أنسٌ: ما تعُدُّوننا إلا صبيانًا؛ سمعتُ رسولَ الله هذه يقول: "لبيّك عمرةً وحَجًّا»؛ أخرجه مسلم، ما المرجِّح الذي يمكن أن يرجِّح إحدى الروايتينِ على الأخرىٰ؟
- عن عائشة هها: أن رسول الله هه أفرَدَ الحج ؛ أخرجه الترمذي. وورَدَ عن أنس هها: أن النبي هه قرن بين الحج والعمرة.
- ٣. حديث أبي هُرَيرة: أن النبي شلاسلم من اثنتيْن، وتكلم، وبنئ على صلاته. وحديث ابن مسعود، قال: كنا نسلم على النبي شلافي في الصلاة فيردُّ على علينا، فقال: «إن في الصلاة شُغُلا»، وفي رواية أخرى: «إن الله يُحدِثُ من أمره ما يشاء، وإن مما أحدَث: ألا تتكلموا في الصلاة»، [الحنفيَّةُ احتجَّتُ بهذا الحديث على أن الكلام في الصلاة يُبطِلُها مطلقًا].

- ٤. (وذلك مثل ما قالت ميمونة ﷺ: تزوَّجني رسولُ الله ﷺ بسَرِفَ ونحن حلالانِ بعدما رجع ... مع قول ابن عباس: تزوَّج رسولُ الله ﷺ وهو مُحرِم).
- ٥. (وذلك مثل: أن يحتج المالكي بما روئ مالك، عن نافع، عن ابن عمر: أن رسول الله على قال: «مَن أعتق شِرْكًا لَه في مملوك، أُقِيمَ عليه قيمةَ العدل، فأعطيَ شركاؤُه حِصَصهم، وأُعتِقَ العبدُ، وإلا فقد عتقَ منه ما عتقَ»، فيعارِضه الحنفيُ بما روئ سعيد بن أبي عَرُوبة، عن قتادة، عن النضر بن أنس، عن بَشِير بن نَهِيك، عن أبي هُرَيرة هذه قال: قال رسول الله شخا: «مَن أعتقَ نصيبًا له في مملوك، أو شِقْصًا: فعليه خَلاصُه في ماله إن كان له مالٌ، وإن لم يكُنْ له مالٌ، استُسْعِيَ العبدُ في قيمتِه غيرَ مشقوقِ عليه».
- حدیث: أن النبي الله مسح رأسه في الوُضوء مرة، مع حدیثِ مسحه لرأسه ثلاثًا.

[١٢٤١] (كان عليٌ ه يُحلِّف الرواة، ويَقبَل رواية الصِّدِّيقِ ه من غير تحليفِ)، ما المسألة الأصولية التي يُستذلُّ عليها بهذا الأثر؟

[١٢٤٢] حديث أبي رافع ﷺ: «أنه ﷺ تزوَّجَ ميمونةَ حلالًا، وبنىٰ بها حلالًا، قال: وكنتُ الرسولَ بينهما»، مع حديث ابن عباسٍ ﷺ: «أنه ﷺ تزوَّجَ ميمونةَ وهو مُحرِمٌ»، ما المرجِّحُ بينهما؟

[١٢٤٣] حديث ميمونة هه: «تزوَّجَني رسول الله هه ونحن حلالانِ بسَرِفَ» مع حديث ابن عباس: أن النبي هه تزوَّجَ ميمونة وهو مُحرِمٌ، ما المرجَّحُ منهما؟



[١٢٤٤] قول أبي محذورة: «لقَّنني رسولُ الله الأذانَ تِسْعَ عَشْرةَ كلمة»، وروىٰ عبد الله الأذانَ بلا ترجيع، لا يحكيه لفظًا عن النبي هذا، فما المرجِّحُ بينهما؟

[١٢٤٥] (رواية القاسم، عن عائشة ها: أن بَرِيرةَ عتَقَتْ، وكان زوجها عبدًا، على مَن روى أنه كان حرًّا)، ما المرجَّحُ منهما؟ ولماذا؟

[١٢٤٦] خبَرُ أبي هُرَيرة: أن النبي الله سلَّمَ من اثنتَيْنِ وتكلَّمَ، مع حديث ابن مسعود في الكلام في الصلاة، ما المرجِّحُ بينهما؟

[١٢٤٧] رواية ابن عباس في التشهُّد مع رواية ابن مسعود، ما المرجَّحُ منهما؟ ولماذا؟





#### نص جمع الجــوامع حريث

لل [وَالقَوْلُ، فَالفِعْلُ، فَالتَّقْرِيرُ]، وَالفَصِيحُ، لا زَائِدُ الفَصَاحَةِ عَلَىٰ الأَصَحِّ، وَالمُشْعِرُ بِعُلُوِّ سَأْنِ وَالمُشْعِرُ بِعُلُوِّ سَأْنِ وَالمُشْعِرُ بِعُلُوِّ سَأْنِ الرَّسُولِ ﴿ المَدْكُورُ فِيهِ الحُكْمُ مَعَ العِلَّةِ، وَالمُتَقَدِّمُ فِيهِ ذِكْرُ العِلَّةِ عَلَىٰ الحُكْمِ، الرَّسُولِ ﴿ المَدْكُورُ فِيهِ الحُكْمُ مَعَ العِلَّةِ، وَالمُتَقَدِّمُ فِيهِ ذِكْرُ العِلَّةِ عَلَىٰ الحُكْمِ، وَعَكَسَ النَّقْشَوانِيُّ، وَمَا فِيهِ تَهْدِيدٌ أَوْ تَأْكِيدٌ، وَمَا كَانَ عُمُومًا مُطْلَقًا عَلَىٰ ذِي السَّبِ إِلَّا فِي السَّبِ إِلَّا السَّبِ إِلَّا السَّبِ، وَالعَامُّ الشَّرْطِيُّ عَلَىٰ النَّكِرَةِ المَنْفِيَّةِ عَلَىٰ الأَصَحِّ، وَهِي عَلَىٰ البَاقِي، وَالحَمْعُ المُعَرَّفُ عَلَىٰ «مَا» وَ«مَنْ»، وَالكُلُّ عَلَىٰ الجِنْسِ المُعَرَّفِ لِاحْتِمَالِ العَهْدِ، وَالجَمْعُ المُعَرَّفُ عَلَىٰ «مَا» وَهِمَاءُ عَلَىٰ الإَسْارَةِ وَالمُوافَقَةُ عَلَىٰ المُخَالَفَةِ، وَقِيلَ: عَكْمُهُ.

لازائدا فصاحة على الصّحيح، على إريادة فصاحة على الصّحيح، على إيادة وحَاوٍ لِلْعِلَال، وَقِيلَ العِلْمِ، وَقِيلَ الْعِلْمِ، وَقِيلَ الْعِلْمِ، الْمُ فِيلِهِ تَهْدِيدٌ وَتَأْكِيدٌ وَفَى، إللَّ بِصُدورة لِلسَّذَا، بِسَبَبِ؛ إلَّا بِصُدورة لِلنَاقِي حَرِي، عَلَىٰ الأصَحِّ، وَهُو بِالبَاقِي حَرِيْ، عَلَىٰ الأصحح، وَهُو بِالبَاقِي حَرِيْ، عَلَىٰ اللَّمَ جِنْسٍ مَعَ «أَلُ»، ثُمَّ الَّذِي عَلَىٰ اللهم جِنْسٍ مَعَ «أَلُ»، ثُمَّ الَّذِي وَمَا يَكُونُ فِيهِ تَخْصِيصٌ أَقَلُ، وَسَابُقُ ذَيْنِ لِلْمَفَاهِيمِ رِضَا، وَسَابُقُ ذَيْنِ لِلْمَفَاهِيمِ رِضَا،

وَالقَوْلُ، فَالفِعْلُ، فَصَمْتُ، فَالفَصِيحُ؛ وَالقُولُ، فَالفَعِيْ، وَالمَدَنِيْ، وَمَا اشْتَمَلْ وَمَا اشْتَمَلْ وَمَا اِسِهِ العِلَّةُ قَبْلَ الحُحْمِ؛ وَمَا اِسِهِ العِلَّةُ قَبْلَ الحُحْمِ؛ وَمُشْعِرٌ عُلُو شَانِ المُصْطَفَى، وَهُو عُمُومٍ مُطْلَتِ عَلَى المُنكَّرِ وَذُو عُمُومٍ مُطْلَتِ عَلَى المُنكَّرِ وَالعَامُ شَرْطِيًّا عَلَى المُنكَّرِ وَالعَامُ شَرْطِيًّا عَلَى المُنكَرِ وَالعَامُ مَا خُصٌ؛ وَالهِنْدِيُّ: عَكْسُهُ أَجَلُ، مَا خُصٌ؛ وَالهِنْدِيُّ: عَكْسُهُ أَجَلُ، مَا خُصٌ؛ وَالهِنْدِيُّ: عَكْسُهُ أَجَلُ، عَلَى إِشَاءَ: اقْتِضَا، عَلَى إِشَارَةٍ وَالإيمَاءِ: اقْتِضَا، وَالهُنْ تَصَلَى تَقَدَّمُ الفَحْوَى عَلَى المُنكَدِ وَالمُرْتَضَى وَالهِنْدِيُّ عَلَى اللَّهُ المُنكَدِي وَالمُوالمُن وَالمُونَ وَالإيمَاءِ: اقْتِضَا، وَالمُرْتَضَى وَالمُن تَقَدَى اللَّهُ المُنكَدِيُ وَالمُن وَالمُون وَالمُن وَالمُونِ وَالمُن وَالمُن وَالمُن وَالمُن وَالمُن وَالمُن وَالمُن وَالمَن وَالمُن وَالمُن وَالمُن وَالمُن وَالمُن وَالمُون وَالمُن وَالمُون وَالمُن وَالمُون وَالمُن وَالمُونِ وَالمُن وَالمُن وَالمُن وَالمُولِونِ وَالمُن وَالمُن وَالمُن وَالمُن وَالمُن وَالمُن وَالمُن وَالمُن وَالمِن وَالمُن وَالمُن وَالمُن وَالمُولُولُ وَالمُن وَالمُن وَالمُن وَالمُولُولُ وَالمُنْ وَالمُنْ وَالمُن وَالمُولُولُ وَالمُن والمُن وَالمُن وَالمُنْ وَالمُن وَالمُن وَالمُن وَالمُن وَالمُن وَالمُن وَالمُن والمُن وَالمُن والمُن والمُن والمُ



#### جدول المسألــــة حرين

القول الترجيح بحسب المان والفصيح، لا زائد الفصاحة فالتقرير فالفعل على الأصح والوارد بلُفَة هريش والمدنى والمشتمل على زيادة والمتقدم فيه ذكر العلة على والمشعر بعلوشان الرسول والمذكور فيه الحكم مع العلة الحكم، وقيل: العكس والعام الشُّرْطي على النكرة وما كان عمومًا مطلقًا على ذي وما فيه تهديد أو تاكيد المنفية على الأصح السبب إلا في السبب والكل على الجنس المرَّف والجمع المعرَّف على (ما)، وهي على الباقي لاحتمال العهد و(من) والاقتضاء على الإشارة قيل: وما لم يخص، وقيل: والاقل تخصيصا عكسه والإيماء والموافَّقة على المُخالَفة، وقيل: المُخالَفة ويرجَّحان على المفهومين على الموافقة





٨٣٤. اذكُرْ طرقَ الترجيح بحسب المتن.

#### —*₼*

### 

#### [١٢٤٨] ما المرجَّحُ من الخبرَيْن فيما يأتي؟

- ١. (وذلك مثل: أن يستدِلَّ المالكي في قتل المرتدَّةِ بقوله ﴿ مَن بدَّلَ دِينَهُ، فاقتلوه »، فيعارضه الحنَفيُّ بما رُوِي عن النبي ﴿ أنه نهى عن قتل النساء والصبيان)؛ المنهاج للباجيِّ.
- روذلك مثل: أن يستدِل المالكي في طهارة جلود السباع بقوله على التما المالكي في طهارة جلود السباع بقوله على النبي المعارضة الشافعي بما رُوِي عن النبي على الله نهى عن جلود السباع أن تُفترَش)؛ المنهاج للباجيّ.
- ٣. (وذلك مثل: أن يستدِلَّ المالكي على تحريم الجمع بين الأختَيْنِ بمِلْكِ اليمين بقوله تعالى: ﴿وَأَن تَجْمَعُواْ بَيْنَ الْأَخْتَيْنِ ﴾، فيعارضه الداوديُّ بقوله تعالى: ﴿أَوْمَامَلَكَتَ أَيْمَنَكُمْ ﴾).



### [١٢٤٩] ما المرجَّحُ من الخبرينِ فيما يأتي؟

| المرجَّح | ,                                   | 1                               |
|----------|-------------------------------------|---------------------------------|
|          | خبر التكبير أربعًا.                 | خبر التكبير في العيد سبعًا.     |
|          | نهي عن قتل النساء والصبيان.         | مَن بدَّلَ دِينه، فاقتلوه.      |
|          | أيُّما امرأة أنكحت نفسَها بغير إذن  | الأيِّمُ أحقُّ بنفسها.          |
|          | وليِّها، فنكاحُها باطلٌ، فنكاحها    |                                 |
|          | باطل، فنكاحها باطل.                 |                                 |
|          | من صام يوم الشك، فقد عصى أبا        | فإن غُمَّ عليكم، فصوموا ثلاثين. |
|          | القاسم.                             |                                 |
|          | زائد الفصاحة.                       | الفصيح.                         |
|          | الفصيح.                             | غير الفصيح.                     |
|          | غير المشتمِل على زيادة.             | المشتمِل على زيادة.             |
|          | الوارد بغيرها.                      | الوارد بلُغَة قريش.             |
|          | المدني.                             | المكي.                          |
|          | الخالي من العلة.                    | ما ذُكِر فيه الحكم مع العلة.    |
|          | المتقدِّم فيه ذِكر العلة على الحكم. | المتقدِّم فيه ذِكر الحكم على    |
|          |                                     | العلة.                          |
|          | الفعل.                              | القول.                          |
|          | القول.                              | التقرير.                        |
|          | الفعل.                              | التقرير.                        |



| المرجّع | •                   | <b>,</b>               |
|---------|---------------------|------------------------|
|         | ما لا تهديدَ فيه.   | ما فیه تهدید.          |
|         | العموم المطلَق.     | العموم الوارد على سبب. |
|         | النَّكِرة المَنفية. | العام الشَّرْطي.       |
|         | النكرة المنفية.     | المعرَّف بأل.          |
|         | مَن.                | الجمع المعرَّف.        |
|         | ما.                 | الجمع المعرَّف.        |
|         | الجنس المعرَّف.     | الجمع المعرَّف.        |
|         | الجنس المعرَّف.     | ما.                    |
|         | ما لم يُخَصَّ.      | ما نُحصًّ.             |
|         | ما كثُرُ تخصيصُه.   | ما قل تخصيصُه.         |
|         | دلالة الإشارة.      | دَلالة الاقتضاء.       |
|         | مفهوم الموافَّقة.   | دلالة الإشارة.         |
|         | مفهوم الموافقة.     | مفهوم المخالَفة.       |





للهِ وَالنَّاقِلُ عَنِ الأَصْلِ عِنْدَ الجُمْهُورِ، وَالمُثْبِتُ عَلَىٰ النَّافِي، وَثَالِثُهَا: سَوَاءٌ، وَرَابِعُهَا: إِلَّا فِي الطَّلَاقِ وَالعَتَاقِ، وَالنَّهْيُ عَلَىٰ الأَمْرِ، وَالأَمْرُ عَلَىٰ الإِبَاحَةِ، وَالخَبَرُ عَلَىٰ الأَمْرِ وَالنَّهْي، وَخَبْرُ الحَظْرِ عَلَىٰ الإِبَاحَةِ، وَثَالِثُهَا: سَوَاءٌ، وَالوُّجُوبُ وَالكَرَاهَةُ عَلَىٰ النَّدْبِ، وَالنَّدْبُ عَلَىٰ المُبَاحِ فِي الأَصَحِّ، وَنَافِي الحَدِّ؛ خِلَافًا لِقَوْم، وَالمَعْقُولُ مَعْنَاهُ، وَالوَضْعِيُّ عَلَىٰ التَّكْلِيفِيِّ فِي الأَصَحِّ.

#### نص الكوكب الساطع CAN S

خِلَافِهِ. وَمَا عَنَ أَصْل نُقِلَه، وَالمُوْ تَضَيى تَقَدُّمُ الفَحْوَىٰ عَلَىٰ وَمُثْبِتٍ؛ ثَالِثُهَا يَسْتَوِيَانْ، وَالأَمْرِ، وَالحَظْرِ عَلَىٰ الإِبَاحَةِ؟ وَ دَافِع الحَدِّ عَلَىٰ الَّذْ مَا نَفَى، وَبِاتُّفَ اقٍ قُدِّمَ النَّهْ عِي عَلَى ل يُعْقَـلُ مَعْنَاهُ لِمَا لَـنْ يُفْهَمَا. وَالحَتْمُ وَالكُرْهُ عَلَىٰ النَّدْبِ، وَمَا

وَقِيلَ: لَا فِي العِتْقِ وَالطَّلَاقِ بَانْ، ثَالِثُهَا: سَواءٌ الحَظْرُ وَتِي، وَمُثْبِتِ الوَضْعِ عَلَىٰ مَا كَلَّفَا، أَمْر، وَالإخْبَارُ عَلَىٰ ذَيْنِ اعْتَلَىٰ،



المُثبِت على النافي، وقيل: النافي على المُثبِت، وقيل: سواء، وقيل: إلا في الطلاق والعَمّاق

الناقل عن الأصل عند الجمهور الترجيح باعتبار مدلول الخبر

وخبر الحظر على الإباحة، وقيل: الإباحة على الحظر، وقيل: سواء

والخبرعلي الأمر والنهي

والأمرعلي الإبياحة

والندب على الباح

والنهي على الأمر

والمعقول معناه والوضعي على التكليفي

والندب على نافي الحد

والوجوب والكراهة على الندب

الأسئلــة النظريــة ــــــحين

٨٣٥. اذكُرْ أُوجُهَ الترجيح بين الدليلينِ المتعارِضين بحسَبِ مدلول اللفظ.



#### [١٢٥٠] بيِّنِ المرجِّحَ لأحد الخبرَينِ فيما يأتي:

- ا. (مثال ذلك: أن يستدِلَّ الحنَفيُّ علىٰ أن الكلب إذا أكل من الصيدِ لم يجُزْ أكلُه؛ لأن هذا كلبٌ قد أكل من الصيد؛ فوجَبَ أن يحرُمَ أكلُه، كما لو تعمَّدَ إرسالَه من غير تسمية، فيعارِضه المالكي بأن هذا جارحٌ معلَّمٌ، فلم يحرُمْ صيدُه بأكله منه؛ كالبازيِّ)؛ المنهاج للباجيِّ.
- روذلك مثل: أن يستدِلَّ الحنَفيُّ في المنع من بيع العرايا بما رُوِي عن النبي
   المُزابَنة، والمُزابَنة: اشتراء التمر بالتمر، فيعارضه المالكي بما رُوِي عن النبي الله أن أنه أرخص في العرايا أن تباع بخرْصِها تمرًا، يأكلها أهلها رُطبًا، فيما دون خمسة أوسُقي)؛ المِنهاج للباجيِّ.
- ٣. (مثال ذلك: أن يستدِل المالكي على جواز الصلاة في البيت بما رُوي عن بلال: أن النبي هي صلى في البيت، فيعارضه الحنفي بما رُوي عن أسامة بن زيد من نفي ذلك)؛ المنهاج للباجي.
- ٤. (وذلك مثل: أن يستدِلَّ المالكي في القنوت بما رُوِي عن أنس: أن رسول الله على كان يقنتُ في الفجرِ حتى فارَقَ الدنيا، فيعارِضه الحنفيُّ بما رُوِي عن ابن مسعود؛ أنه قال: إنما قنتَ رسول الله على شهرًا يدعو على حيٍّ من أحياء بني سُلَيم، قال: «عُصَيَّةُ عصَتِ اللهَ ورسولَه»، ثم لم يقنتُ بعد ذلك)؛ المنهاج للباجيِّ.



[١٢٥١] حديث: «مَن مَسَّ ذكرَهُ، فَلْيتوضَّأُ» مع حديث: (أنه الله رجُلُّ سأله رجُلُّ مَسَّ ذكرَهُ: أعليه وُضوء؟ قال: «لا، إنما هو بَضْعةٌ منك»)، اذكُرِ المرجِّحات التي يمكن إعمالُها بين الحديثينِ.

[١٢٥٢] خبر بلالٍ وأسامة في الصلاة في الكعبة، كيف يُرجَّحُ بينهما؟ [١٢٥٣] ما المرجَّحُ فيما يأتي؟

| المرجَّح | 7                | ١                   |
|----------|------------------|---------------------|
|          | الناقل عن الأصل. | المبقِي علىٰ الأصل. |
|          | النافي.          | المثبِت.            |
|          | الأمر.           | النهي.              |
|          | الأمر.           | الإباحة.            |
|          | الخبر.           | الأمر.              |
|          | الخبر.           | النهي.              |
|          | خبر الإباحة.     | خبر الحظر.          |
|          | الندب.           | الوجوب.             |
|          | الكراهة.         | الندب.              |
|          | الإباحة.         | الندب.              |
|          | نافي الحد.       | مثبِت الحد.         |
|          | التعبُّدي.       | المعقول المعنى.     |
|          | الحكم الوضعي.    | الحكم التكليفي.     |



لل وَالمُوَافِقُ دَلِيلًا آخَرَ، وَكَذَا مُرْسَلًا، أَوْ صَحَابِيًّا، أَوْ أَهْلَ المَدِينَةِ، أَوِ الأَكْثَرَ، فِي الأَصَحِّ، وَثَالِثُهَا: فِي مُوَافِقِ الصَّحَابِيِّ إِنْ كَانَ حَيْثُ مَيَّزَهُ النَّصُّ؛ كَزَيْدٍ فِي الفَرَائِضِ، وَثَالِثُهُمَا: إِنْ كَانَ أَحَدُ الشَّيْخَيْنِ، وَقِيلَ: إِلَّا أَنْ يُخَالِفَهُمَا مُعَاذٌ فِي الحَلَالِ وَالحَرَامِ، أَوْ رَابِعُهَا: إِنْ كَانَ أَحَدَ الشَّيْخَيْنِ، وَقِيلَ: إِلَّا أَنْ يُخَالِفَهُمَا مُعَاذٌ فِي الحَلَالِ وَالحَرَامِ، أَوْ رَيْدٌ فِي الفَرَائِضِ، فَمُعَاذٍ، فَعَلِيٍّ زَيْدٌ فِي الفَرَائِضِ، فَمُعَاذٍ، فَعَلِيٍّ وَمُوافِقُ زَيْدٍ فِي الفَرَائِضِ، فَمُعَاذٍ فَعَلِيًّ.

#### — ペット

#### 

وَمَا يُوَافِقْهُ دَلِيلٌ آخَرُ، أَوْ أَهْلُ طَيْبَةَ، أَوِ الصَّحَابِيْ، إِلَكِ تَمَيُّزِ بِنَصِّ عَيْنِيْ، إلك تَمَيُّزِ بِنَصِّ عَيْنِيْ، وقِيلَ: إِنْ يُخَالِفِ ابْنُ جَبَل وَالإِرْثِ زَيْدٌ: لَمْ يُرَجَّحْ بِهِمَا، وفَاقَ زَيْدٍ فَمُعَاذٍ فَعَلِيْ،

لَوْ مُرْسَلًا، أَوْ قَدْ رَآهُ الأَكْشَرُ، ثَالِثُهُا: إِنْ كَانَ ذَا انْتِسَابِ رَابِعُهَا: إِنْ أَحَدَ الشَّدِيْنِ؛ وَي الحِلِّ وَالتَّحْرِيمِ وَالقَضَا عَلِيْ أَلشَّافِعِيُّ: فِي الفُرُوضِ قَدِّماً وَفِي سِواها قَبْلَهُ ابْنُ جَبَل.

الموافق دليلاً آخر

ترجيح الخبر بالأمور الخارجية

وكذا مرسكاً

أوأهل المدينة

أو صحابيًا

أو الأكثر

الفرائض، ونحوُهما

وقيل: إلا أن يخالفَهما معاذٌ في الحلال والحرام، أو زيدٌ في

وقيل: إن كان أحدُ الشيخين

وقيل: في موافق الصحابي إن كان حيث ميَّزه النصُّ ؛ كزيدِ في الفرائض

قَالَ الشِّافْعي: وموافِق زيدٍ في الفرائض، فمعاذ ، فعلي ومعاذ في أحكام غير الفرائض، فعلي

- Ajjo-

الأسئلــة النظريــة \_(ij)}\_

٨٣٦. اذكُرْ أُوجُهَ الترجيح بالأمور الخارجية.

—*લ્ફ્રો*ુ≻—

[١٢٥٤] (نحو ما رُوِي عن أبي مَحْذورةَ في الأذان: (الله أكبر. الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله)، ورُوِي عنه من طريق آخر: (الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر.)، والأول هو العمل المتصل بالمدينة، ما المرجَّحُ منهما؟ ولماذا؟

[١٢٥٥] ما المرجِّحُ لتقديمِ حديث عائشة هيء التغليس على حديث نافعٍ في الإسفار؟

[١٢٥٦] ما المرجَّحُ فيما يأتي؟

| المرجَّح | ۲                           | \                              |
|----------|-----------------------------|--------------------------------|
|          | ما لم يوافِقْ دليلًا آخر.   | ما وافَقَ دليلًا آخر.          |
|          | ما لم يوافق مرسَلًا.        | ما وافق مرسَلًا.               |
|          | ما وافق قول صحابي.          | ما لم يوافق قول صحابي.         |
|          | ما وافق مُعاذًا في الفرائض. | ما وافق زيدًا في الفرائض.      |
|          | ما وافق زیدًا.              | ما وافق عليًّا في غير الفرائض. |
|          | ما وافق عمل أهل المدينة.    | ما لم يوافق عمَلَ أهل المدينة. |
|          | ما وافق عمل الأكثر.         | ما لم يوافق عمَلَ الأكثر.      |



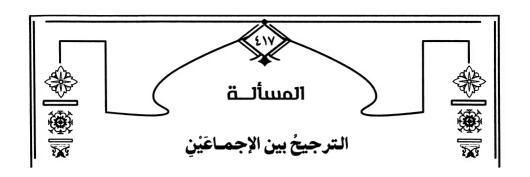

لل وَالإِجْمَاعُ عَلَىٰ النَّصِّ، وَإِجْمَاعُ الصَّحَابَةِ عَلَىٰ غَيْرِهِمْ، وَإِجْمَاعُ الكُلِّ عَلَىٰ مَا خَالَفَ فِيهِ العَوَامُّ، وَالمُنْقَرِضُ عَصْرُهُ وَمَا لَمْ يُسْبَقْ بِخِلَافٍ عَلَىٰ غَيْرِهِمَا.

### 

### نص الكوكب الساطع

وَأُخَّرَ النَّصُّ عَنِ الإِجْمَاعِ، وَقُدِّمَ الخَالِي عَنِ النِّزَاعِ؛ وَأُخَّرَ الخَالِي عَنِ النِّزَاعِ؛ ثَالِثُهَا: سَوَاءُ، وَالَّذِي انْقَرَضْ.

#### 



# تشجـير المسألــة

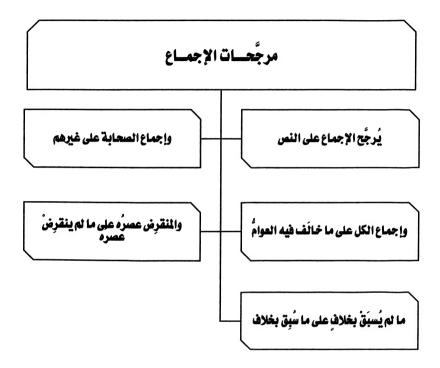



الأسئلــة النظريــة ــــــحين

٨٣٧. كيف يُرجَّح بين الإجماعينِ؟ فصِّلْ إجابتك.





### [١٢٥٧] ما المرجَّحُ مما يأتي؟

| المرجَّح | ۲                          | 1                           |
|----------|----------------------------|-----------------------------|
|          | الإجماع.                   | النص.                       |
|          | إجماع الصحابة.             | إجماع المتأخِّرين.          |
|          | إجماع وافَقَ فيه العوامُّ. | إجماعٌ خالَفَ فيه العوامُّ. |
|          | إجماع لم ينقرِضْ عصرُه.    | إجماع انقرَضَ عصرُه.        |
|          | إجماع سُبِق بخلاف.         | إجماع لم يُسبَق بخلاف.      |
|          | القرآن.                    | متواتر السُّنة.             |





للهِ وَالْأَصَحُّ تَسَاوِي المُتَوَاتِرَيْنِ مِنْ كِتَابٍ وَسُنَّةٍ، وَثَالِثُهَا: ثُقَدُّمُ السُّنَّةُ؛ لِقَوْلِهِ عَلَيُّهَ:

﴿لِتُبَيِّنَ ﴾.



نص الكوكب الساطع

غير موجود.





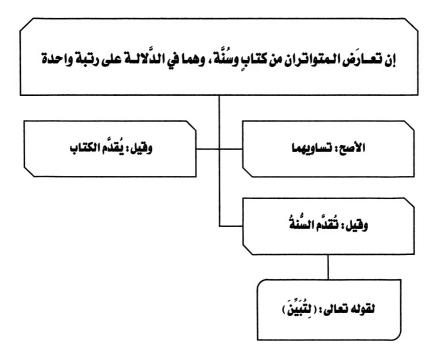



الأسئلــة النظريــة

٨٣٨. إن تساوَى متواترانِ من كتاب وسُنَّة، فأيهما يُقدَّم؟





# التمارين والتطبيقات

#### [١٢٥٨] ما المرجَّحُ فيما يلي؟

| المرجّع | ٢                          | 1                           |
|---------|----------------------------|-----------------------------|
|         | الإجماع.                   | النص.                       |
|         | إجماع الصحابة.             | إجماع المتأخِّرين.          |
|         | إجماع وافَقَ فيه العوامُّ. | إجماعٌ خالَفَ فيه العوامُّ. |
|         | إجماع لم ينقرِضْ عصرُه.    | إجماع انقرَضَ عصرُه.        |
|         | إجماع سُبِق بخلاف.         | إجماع لم يُسبَقُ بخلاف.     |
|         | القرآن.                    | متواتر السُّنة.             |





لله وَيُرَجَّحُ القِيَاسُ بِقُوَّةِ دَلِيلِ حُكْمِ الأَصْلِ، وَكَوْنِهِ عَلَىٰ سَنَنِ القِيَاسِ؛ أَيْ: فَرْعُهُ مِنْ جِنْسِ أَصْلِهِ.

#### —*იწ*ე—

نص الكوكب الساطع

وَرُجِّے القِيَاسُ هَاهُنَا: بِأَنْ يَقْوَىٰ دَلِيلُ الأَصْلِ، أَوْ عَلَىٰ السَّنَنْ أَوْ عَلَىٰ السَّنَنْ أَيْ فَرْعُهُ مِنْ جِنْسِ أَصْلِهِ. وَأَنْ يُعْطَعَ بِالعِلَّةِ، أَوْ يَعْلِبَ ظَنْ،

### —ഡ്ല്ഗ∙—



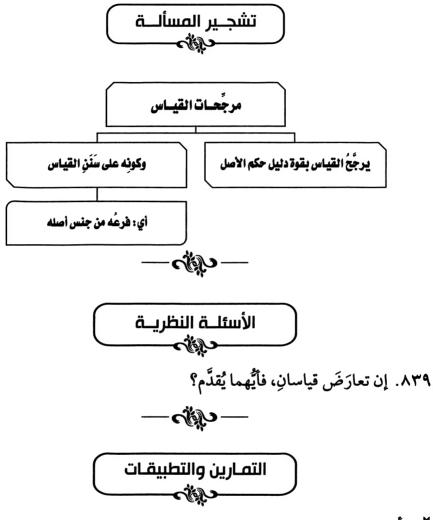

لا¢ تأتي.





لله والقطع بِالعِلَّةِ أَوِ الظَّنِّ الأَغْلَبِ، وَكَوْنِ مَسْلَكِهَا أَقْوَىٰ، وَذَاتُ أَصْلَيْنِ عَلَىٰ ذَاتِ أَصْلٍ، وَقِيلَ: لا، وَذَاتِيَّةٌ عَلَىٰ حُكْمِيَّةٍ، وَعَكَسَ السَّمْعَانِيُّ؛ لِأَنَّ الحُكْمَ بِالحُكْمِ أَشْبَهُ، وَكُونُهَا أَقَلَ أَوْصَافًا، وَقِيلَ: عَكْسُهُ، وَالمُقْتَضِيَةُ احْتِيَاطًا فِي الفَرْضِ، وَعَامَّةُ الأَصْلِ، وَكُونُهَا أَقَلَ أَوْصَافًا، وَقِيلَ: عَكْسُهُ، وَالمُقْتَضِيَةُ احْتِيَاطًا فِي الفَرْضِ، وَعَامَّةُ الأَصْلِ، وَالمُتَقَفَّ عَلَىٰ مُوافِقة أَصْلٍ وَاحِدٍ، قِيلَ: وَالمُوافِقة أَلا مُصولَ عَلَىٰ مُوافِقة أَصْلٍ وَاحِدٍ، قِيلَ: وَالمُوافِقة عَلَىٰ القَطْعِيَّيْنِ، وَالمُوافِقة عَلَىٰ القَطْعِيَّيْنِ، فَالطَّنَيِّنِ، فَالإِجْمَاعِ فَالنَّصِّ فَالإِجْمَاعِ، فَالسَّبْرِ، فَالمُنَاسَبَةِ، فَالشَّبِهِ، فَالشَّبِهِ، فَالدَّورَانِ، وَقِيلَ: النَّصِّ فَالإِجْمَاعِ، فَالطَّنَيْنِ، فَالمُناسَبَةِ، وَقِيَاسُ المَعْنَىٰ عَلَىٰ الدَّلاَلَةِ، وَغَيْرُ المُرَكِّبِ عَلَيْهِ إِنْ قُبِلَ، وَقِيلَ: الدَّورَانِ فَالمُنَاسَبَةِ، وَلَيْسُ المَعْنَىٰ عَلَىٰ الدَّلاَلَةِ، وَغَيْرُ المُرَكِّبِ عَلَيْهِ إِنْ قُبِلَ، وَقِيلَ: الدَّورَانِ فَالمُنَاسَبَةِ، وَقِيَاسُ المَعْنَىٰ عَلَىٰ الدَّلاَلَةِ، وَغَيْرُ المُرَكِّبِ عَلَيْهِ إِنْ قُبِلَ، وَقِيلَ: الدَّورَانِ فَالمُنَاسَبَةِ، وَقِيَاسُ المَعْنَىٰ عَلَىٰ الدَّلاَلَةِ، وَغَيْرُ المُرَكِّبُ عَلَيْهِ إِنْ قُبِلَ، وَعَكَسَ الأَسْتَاذُ، وَالوَصْفُ الحَقِيقِيْقِيُّ، فَالمُورَةِ أَقُوالًى، فَالمَدْعِيُّ المُتَعَدِّةُ وَالقَاصِرَةِ أَقْوَالٌ، ثَالِثُهَا: سَوَاءٌ، وَفِي الأَكْثُو فُرُوعًا المُنْعَكِسَةِ فَقَطْ، وَفِي المُتَعَدِّيَةِ وَالقَاصِرَةِ أَقْوَالٌ، ثَالِثُهَا: سَوَاءٌ، وَفِي الأَكْثُو فُرُوعًا المُنْعَكِسَةِ فَقَطْ، وَفِي المُتَعَدِّيَةِ وَالقَاصِرَةِ أَقْوَالٌ، ثَالِثُهَا: سَوَاءٌ، وَفِي الأَكْثُو فُرُونَ

# نص الكوكب الساطع

يُقْطَعَ بالعِلَّةِ، أَوْ يَغْلِبَ ظَنْ، وَذَاتَ أَصْلَيْنِ عَلَى المَرْضِيِّ، أَوْصَافِهَا؛ وَقِيلَ: عَكْسُ ذِي وَتِي، أَصْل، وَفِي التَّعْلِيل لَمْ يُخْتَلَفِ، أَوْ عِلَّةً أُخْرَىٰ؛ وَبَعْضُ رَدَّهُ، قَطْعًا، فَظَنَّا، فَبِإِيمَاءٍ يُخَص، فَالدُّورَانِ و حَكَوْا فِي المَرْتَبَهْ: -أَلِـدُّورَانَ بَعْدَ سَـبْرِهَا يَلِـي، وَغَيْرُ ذِي تَرَكُّب عَلَىٰ الأَصَحْ، وَبَعْدَهُ العُرْفِيِّ، فَالشَّرْعِيُّ، عَلَىٰ سِوَاهُمَا، وَمَا قَدْ وَضَحَا-فَقَطْ، وَفِي القَاصِرَةِ الخِلَافُ بَادْ-وَزَائِدٍ فُرُوعُهَا قَدُولَانِ.

<del>أَيْ: فَرْحُهُ مِنْ جِنْسِ أَصْلِهِ</del>. وَأَنْ وَكُوْنِهَا بِالمَسْلَكِ القَوِيِّ، وَصِهُةً ذَاتِيَّةً، وَقِلَّةٍ وَذَاتُ الإحْتِيَاطِ، وَالعُمُوم فِي وَمَا يُوَافِئُ أُصُولًا عِدَّهُ، وَمَا ثُبُوتُهَا بِإِجْمَاعِ، فَنَصْ؛ فَالسَّبْرِ، فَالمُنَاسَبَاتِ، فَالشَّبَهُ، النَّصَ، فَالإِجْمَاعَ، قِيلَ: وَاجْعَل وَعِلَّةٌ عَلَى دَلَالَةٍ رَجَح، وَالوَصْفُ لِلْحَقِيقَةِ المَعْزِيُّ، ثُمَّ الوُّجُ ودِيْ وَالبَسِيطُ رَجَحَا فِيهَا اطِّرَادٌ وَانْعِكَاسٌ، فَاطِّرَادْ مَعِ غَيْرِهَا؛ ثَالِثُهَا: سِيَّانِ،

#### تشجـير المسألـــة ــــــــــي

القطع بالعلة أو الظن وذات أصلبن على ذات أصل وكون مسلكها أفتوى الترجيح بحسب العلة الأغلب والمقتضية احتياطًا في وكونها أقلُّ وصفًا، وقيل: وذاتية على حُكمية، وعامة الأصل وقيل: حُكمية على ذاتية وكونها أكثر وصفًا الفرض قيل: والموافقة علة أخرى والموافقة الأصول على وما ثبت علته بالإجماع والمتفق على تعليل أصلها إِن جُوزُ علتان مواطقة أصل واحد فالسبر فالظنيين فالنصُّ القطعيين فالإيماء وقيباس المعنى على فالشُّبه فالمناسلة فالدوران الدُّلالة والوصف الحقيقي وغير المركّب عليه إن قُبِل فالشرعي الوجودي فالعرفى والمطردة المنعكسة والباعثة على الأمّارة فالركب فالعدمي البسيط ثم الطردة فقط على وفي المتعدية والقاصرة وفي الأكثر فروعًا فتولان

أقوال، ثالثها: سواء

المنعكسة فقط

#### الأسئلــة النظريـــة ـــــحين

٨٤٠. إن تعارَضَ قياسانِ، وأراد المجتهِدُ الترجيحَ بينهما بحسب العلة، فماذا يُقدِّم؟ فصِّلْ إجابتك.

#### —*Վ*ტ—

### 

[١٢٥٩] (قياسنا ما دون أَرْشِ الموضِحة على أرشِها حتى تَتحمَّلَهُ العاقلةُ مقدَّمٌ على قياس الحنفية له على غرامات الأموال حتى لا تَتحمَّله)، لماذا؟

[١٢٦٠] رجِّحْ بين العِلَل المذكورة فيما يأتي:

- ا. (وذلك مثل: أن يستدِلَّ المالكي في تحريم النبيذ بأنه شرابٌ يُسكِر كثيرُه؛
   فيُحرَّم قليله كالخمر، فيعارِضه المخالِف بأن هذا شرابٌ أعَدَّهُ اللهُ لأهل
   الجنة؛ فوجَبَ أن يكون من جنس ما هو مباحٌ كالعسل)؛ المنهاج للباجيِّ.
- ٧. (وذلك مثل: أن يستدِلَّ المالكي في جواز التيشَّمِ بالجِصِّ والنُّورة؛ لأن هذا نوعٌ من الصعيد لم يَتغيَّرْ عن جنس الأصل؛ فجاز التيمُّمُ به كالتراب، فيعارضه الشافعيُّ بأن هذا ليس بترابٍ؛ فلم يجُزِ التيمُّمُ به كالحديد والنُّحاس)؛ المنهاج للباجيِّ.
- ٣. (وذلك مثل: أن يستبرل المالكي على أن غير الأب لا يُجبِر على النكاح؛ لأن مَن لم يَملِكِ التصرُّفَ في لأن مَن لم يَملِكِ التصرُّفَ في مال الصغيرة بنفسه لم يَملِكِ التصرُّفَ في بُضْعِها كالأجنبي، فيعارضه الحنَفيُّ بأن ابن العمِّ من أهل ميراثها؛ فجاز له التصرُّفُ في بُضْعِها كالأب)؛ المنهاج للباجيِّ.



- ٤. (وذلك مثل: أن يستدِلَّ المالكي على اعتبار النية في الوُضوء بأن هذه عبادةٌ، فافتقرت إلى النية كالصلاة والزكاة والتيمُّم والصوم، وغير ذلك من العبادات، فيعارضه الحنَفيُّ بأن هذه طهارةٌ بالماء، فلم تفتقِرْ إلى النية كغَسْل النجاسة)؛ المِنهاج للباجيِّ.
- ٥. (وذلك مثل أن يقول المالكي: إن علة تحريم الخمر أنه شرابٌ فيه شدة مطرِبة، فيتعدى هذا إلى النبيذ، فيقول الحنَفيُّ: بل علة تحريم الخمر كونها خمرًا)؛ المنهاج للباجيِّ.
- 7. (وذلك مثل: أن يستدِلَّ المالكي على أن ما غَنِمته الطائفةُ اليسيرة يُخمَّسُ بأن كل غنيمةٍ لو تقدَّمَها إذنُ الإمام، وجَبَ أن يُخمَّسَ، فإذا لم يتقدَّمُها إذنُ الإمام، وجَبَ أن يُخمَّسَ، فإذا لم يتقدَّمُها إذنُ الإمام، وجَبَ أن يُخمَّسَ أيضًا كغنيمة الطائفة الكثيرة [وعلتُنا منتزَعة من قوله تعالى: ﴿وَاعْلَمُواْ أَنَّمَا غَنِمْتُم مِن شَيِّءٍ فَأَنَّ لِللّهِ خُمُسَهُ، ﴾ الآية]، فيعارِضه الحنفيُّ بأن هذا مالٌ مأخوذ من غير غلبةٍ ولا إذنِ الإمام، فلم يجب تخميسُه كالجيش).

#### [١٢٦١] ما المرجَّحُ مما يأتي؟

| المرجَّح | •                            | ١                             |
|----------|------------------------------|-------------------------------|
|          | الظن بها.                    | القطع بالعلة.                 |
|          | الظن الأغلب.                 | الظن بالعلة.                  |
|          | علة ذاتية.                   | علة حكمية.                    |
|          | علة لا تقتضي احتياطًا فيه.   | علة مقتضية احتياطًا في الفرض. |
|          | علة متفَّق علىٰ تعليل أصلها. | علة مختلَفٌ في تعليل أصلها.   |

| المرجَّح | 7                               | ١                           |
|----------|---------------------------------|-----------------------------|
|          | العلة التي لا توافِق علةً أخرى. | العلة الموافِقة لعلة أخرى.  |
|          | ما ثبتت علته بالنص القطعي.      | ما ثبَتتْ علته بالنص الظني. |
|          | العلة الثابتة بالإيماء.         | العلة الثابتة بالسَّبر.     |
|          | قياس الدَّلالة.                 | قياس المعنى.                |
|          | الوصف العرفي.                   | الوصف الحقيقي.              |
|          | الوصف الشرعي العدمي.            | الوصف الشرعي الوجودي.       |
|          | الأمّارة.                       | العلة الباعثة.              |
|          | العلة المنعكِسة.                | العلة المطَّردة.            |
|          | الأقل فروعًا.                   | العلة الأكثر فروعًا.        |
|          | مسلك العلة أقوى.                | مسلك العلة قوي.             |
|          | علة ذات أصلينِ.                 | علة ذات أصل.                |
|          | علة كثيرة الأوصاف.              | علة قليلة الأوصاف.          |
|          | علة غير عامة الأصل.             | علة عامة الأصل.             |
|          | علة موافِقة لأصل واحد.          | علة موافِقة للأصول.         |
|          | ما ثبتت علته بالنص القطعي.      | ما ثبَتتْ علته بالإجماع.    |
|          | العلة الثابتة بالشَّبَه.        | العلة الثابتة بالدوران.     |
|          | العلة الثابتة بالسَّبر.         | العلة الثابتة بالمناسبة.    |
|          | الوصف العرفي.                   | الوصف الشرعي.               |



| المرجَّح | ۲                        | ١                          |
|----------|--------------------------|----------------------------|
|          | الوصف المركّب.           | الوصف البسيط.              |
|          | المطَّردة غير المنعكِسة. | العلة المطَّردة المنعكِسة. |
|          | العلة القاصرة.           | العلة المتعدِّية.          |

### [٧٦٦] رجِّحْ بين الأقيسة الآتية:

| الراجح | ٢                                        | 1                                        |
|--------|------------------------------------------|------------------------------------------|
|        | اللِّعان يفتقِر إلى لفظ؛ فلا يصح من      | اللِّعان يصح من الناطق؛ فيصح من          |
|        | الأخرس؛ كالشهادة.                        | الأخرس؛ كاليمين.                         |
|        | أرش ما دون الموضِحة لا تتحمله            | أَرْشُ ما دون الموضِحة تتحمله            |
|        | العاقلة؛ كغرامات الأموال.                | العاقلة؛ كالموضِحة.                      |
|        | الشُّعر النازل من اللحية عن حدٍّ         | الشَّعر النازل من اللحية عن حدً          |
|        | الوجه لا يجب غَسله؛ كالذُّؤَابة          | الوجه يجب غَسله؛ كشَعر الخدِّ.           |
|        | المجاوِزة حدَّ الرأس.                    |                                          |
|        | شعر الميتة طاهر؛ كَبَيْضِها.             | شَعر المَيْتة نجس؛ كسائر أجزائها.        |
|        | الرِّدْءُ في قطع الطريق يُقطَع؛ كالرِّد، | الرِّدْءُ في قطع الطريق لا يُقطَع؛ كسائر |
|        | في المعركة يستحِقُّ من الغنيمة.          | الحدود؛ لأنه غير مباشِر.                 |
| i      | الجناية علئ العبد لا تتحملها             | الجناية على العبد تَتحمَّلُها العاقلة؛   |
|        | العاقلة؛ كالجناية علىٰ المال.            | كالجناية علىٰ الحُرِّ.                   |
|        | جلدما لا يؤكل لحمه لا يطهُـرُ            | جِلْدُ ما لا يؤكل لحمه يطهُرُ بالدِّباغ؛ |



| الراجح | ۲                                   | ١                                       |
|--------|-------------------------------------|-----------------------------------------|
|        | بالدُّبْغِ؛ قياسًا علىٰ جِلد الكلب. | قياسًا على جِلد الميتة.                 |
|        | قياس النبيذ على الخمر؛ بجامع        | قياس النبية على الخمر؛ بجامع            |
|        | الإسكار.                            | الاشتداد.                               |
|        | علة الربا في النقدينِ النقدية.      | علة الرِّبا في النقدينِ بالوزن.         |
|        | العارية غير مضمونة؛ قياسًا على      | العاريَّةُ مضمونة؛ قياسًا على           |
|        | الوديعة؛ بجامع الأخذ، لا لأجل       | المقبوض علي سَوْمِ الشراء               |
|        | التملُّك.                           | والمغصوب؛ بجامع الأخذ لغرَضِ            |
|        |                                     | ا نفسِه.                                |
|        | لا يجوز المسح على العمامة؛          | يجوز المسح على العمامة؛ قياسًا          |
|        | قياسًا على الوجه واليدينِ.          | علىٰ المسح علىٰ الخفين.                 |
|        | إذا لمس فَرْجَ غيره، لم ينتقِض؛     | إذا لمَسَ فَرْجَ غيره، انتقَضَ وُضوءُه؛ |
|        | قياسًا على مسِّ غير الفَرْجِ؛ بجامع | بجامع اللمس؛ كفَرْجِ نفسه.              |
|        | عدم كونه مظنة الشهوة.               |                                         |
|        | يجوز بيع الكلب؛ لعلة الانتفاع؛      | يحرُمُ بيع الكلب؛ لعلة النجاسة؛         |
|        | قياسًا على سائر الأموال.            | قياسًا على المَيْتة.                    |
|        | تجوز إزالة النجاسة بالخَلِّ؛ لأنه   | لا تجوز إزالة النجاسة بالخَلِّ؛ لأنها   |
|        | مائع مزيل للعين؛ فتجوز الطهارة      | طهارةٌ تراد للصلاة؛ فاشتُرِط فيها       |
|        | به کالماء.                          | الماءُ.                                 |
|        | المنيُّ مائع يوجب الغُسْلَ؛ فهـو    | المنيُّ مبتدأ الخَلْق؛ فهو طاهر         |
|        | نَجِسٌ كالحيض.                      | كالطين.                                 |



| الراجح | 7                              | ١                                |
|--------|--------------------------------|----------------------------------|
|        | لا تجب الزكاة في الخضروات؛     | تجب الزكاة في الخَضْروات؛ قياسًا |
|        | لعدم الاقتيات.                 | على الحبوب؛ بجامع الطُّعم.       |
|        | مسح الرأس مسخٌ؛ فلا يُسَنُّ    | مسح الرأس ركن في الوُضوء؛ فسُنَّ |
|        | تَكْرارُه كمسح الخفِّ.         | فيه التكرارُ ثلاثًا كاليدينِ.    |
|        | تعليل الرِّبا بالكيل مع الجنس. | تعليل الرِّبا بالطُّعم.          |





للى وَالأَعْرَفُ مِنَ الحُدُودِ السَّمْعِيَّةِ عَلَىٰ الأَخْفَىٰ، وَالذَّاتِيُّ عَلَىٰ العَرَضِيِّ، وَالصَّرِيحُ وَالأَعَمُّ، وَمُوَافِقَةُ نَقْلِ السَّمْعِ وَاللُّغَةِ، وَرُجْحَانُ طَرِيقِ اكْتِسَابِهِ.

### **----(減り**---

# نص الكوكب الساطع

وَفِي حُدُودِ الشَّرْعِ: قَدِّمْ مُلْتَزِمْ أَلاَّعْرَفِ، الذَّاتِي، الصَّرِيحِ، وَالأَعَمْ؛ قِيلَ: الأَخَصُّ، وَوِفَاقُ النَّقْلِ صَحْ، وَمَا الطَّرِيتُ لِاكْتِسَابِهِ رَجَحْ.

### 



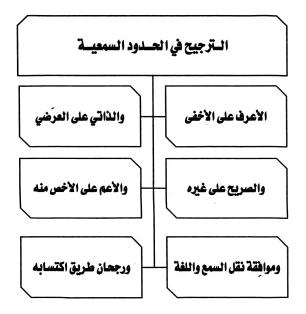

### —ഡ്ല്ഗ∙—

الأسئلــة النظريــة

٨٤١. كيف يُرجَّحُ بين الحدود المتعارِضة؟ فصِّلْ إجابتك.



#### التمارين والتطبيقات ـــــــمين

### [١٢٦٢] ما المرجَّحُ من الحدود الآتية؟

| المرجَّح | ۲                                    | ١                                           |
|----------|--------------------------------------|---------------------------------------------|
|          | الصحة: إسقاط القضاء.                 | الصحة: موافقة الشرع.                        |
|          | الرِّبا المحرَّم: ما لم يُعلَمْ فيه  | الرِّب المحرَّم: ما عُلِم فيه               |
|          | التماثل.                             | التفاضل.                                    |
|          | الصوم: الإمساك عن الطعام             | الصوم: إمساك مخصوص، من                      |
|          | والشراب وسائر المفطِرات،             | شخص مخصوص، في زمن                           |
|          | من طلوع الفجر إلىٰ غروب              | مخصوص، علي صفة                              |
|          | الشمس.                               | 177                                         |
|          | الشِّغار: أن يـزوِّجَ الرجُـلُ       | الشِّغار: أن يزوِّجَ الرَّجُلُ مَوْليَّتَهُ |
|          | مَوْليَّتَهُ علىٰ أن يزوِّجَه الآخرُ | علىٰ أن يزوِّجَه الآخرُ موليَّتَه،          |
|          | موليَّتُه ولا مهرَ بينهما.           | سواءٌ وُجِد مهرٌ أو لا.                     |
|          | الأخفى.                              | الأعرف.                                     |
|          | العرَضي.                             | الذاتي.                                     |
|          | غير الصريح.                          | الصريح.                                     |
|          | الأخص.                               | الأعم.                                      |
|          | الموافِق لنقل السمع واللغة.          | غير الموافِق لنقل السمع                     |
|          |                                      | واللغة.                                     |
|          | ما لم يَرجَحْ طريقُ اكتسابه.         | ما رجَحَ طريقُ اكتسابه.                     |



| المرجّع | 7                          | ١                          |
|---------|----------------------------|----------------------------|
|         | القَسْورة: الأسد.          | القَسُورة: الغَضَنْفَر.    |
|         | المهند: السيف.             | المُهنَّد: الصَّمْصام.     |
|         | الإنسان: الضاحك.           | الإنسان: الحيوان الناطق.   |
|         | المندوب: ما أمَرَ به الشرع | المندوب: ما يثاب على فعله، |
|         | أمرًا جازمًا.              | ولا يعاقَب علىٰ تركِه.     |
|         | الشمس: العين المضيء.       | الشمس: الكوكب المضيء.      |
|         | المعتادة: من تَعرِفُ وقت   | المعتادة: من تَعرِفُ وقت   |
|         | حيضِها.                    | قَرْئِها.                  |





لل وَالمُرَجِّحَاتُ لا تَنْحَصِرُ، وَمَثَارُهَا غَلَبَةُ الظَّنِّ، وَسَبَقَ كَثِيرٌ فَلَمْ نُعِدْهُ.





وَلَــيْسَ لِلْمُـرَجِّحِ انْحِصَارُ، وَقُــوَّةُ الظَّـنِّ لَــهُ مَثَـارُ

--



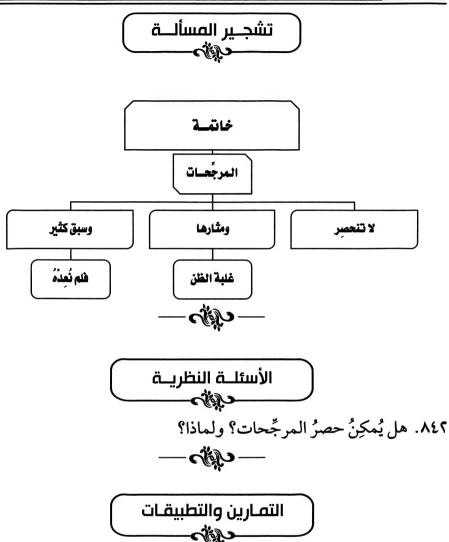

[١٢٦٣] تعامَلُ مع النصوص المتعارِضة في الظاهر فيما يأتي بالمسالك المعتبَرة في أصول الفقه:

ال حديث أبي سعيد الخُدريّ؛ أنه على قال: «إذا سَمِعتم المؤذّن، فقولوا مثل ما يقول»، وحديث عمر بن الخطاب، وحديث معاوية: أن السامع يقول عند حيّ على الفلاح: لا حول ولا قوة إلا بالله.

- البيت، دعا في نواحيه كلّها، ولم يصلّ حتى خرج، فلما خرج، ركع ركعتين في قُبُلِ الكعبة، وقال: هذه القبْلة»، وحديث عبد الله بن عمر: أن رسولَ الله في دخل الكعبة هو وأسامة بن زيد وعثمان بن طلحة وبلال بن رباح، فأخلَقها عليه، ومكث فيها، فسألتُ بلالًا حين خرج: ماذا صنَع رسول الله الله عمودًا عن يساره، وعمودًا عن يمينه، وثلاثة أعمدة وراءه، ثم صلى).
- ٣. حديث بُسْرةَ: «إذا مَسَّ أحدُكم ذكره، فَلْيتوضَّأُ» مع حديث طَلْقِ بن عليً،
   قال: قَدِمْنا على رسول الله ﷺ وعنده رجُلٌ، فقال: يا رسول الله، ما ترىٰ في مَسِّ الرجُل ذكره بعد أن يتوضأ؟ فقال: «وهل هو إلا بَضْعةٌ منك؟».
- ٤. وعن ابن عباس ، قال: «تزوَّجَ النبيُّ ، ميمونةَ وهو مُحرِمٌ»؛ متفق عليه، ولمسلم عن ميمونة نفسِها ، أن النبي ق تزوَّجَها وهو حلال.
- ه. حديث عائشة وأمِّ سلَمةَ: أن رسول الله الله كان يصبح جُنبًا من جماع غير احتلام، ثم يصوم. وحديث أبي هريرة: أن رسول الله الله قال: «مَن أصبَحَ جُنبًا، فلا صوم له».
- ٦. حديث القاسم وعروة، عن عائشة: أن بَرِيرة عتقت، وزوجها عبد، على رواية الأسود عن عائشة: أنها عتقت وزوجها حرٍّ.
- ٧. حديث ابن عمرَ: أن رسول الله على قال: «إذا زادت الإبلُ على عشرين ومائة، ففي كل أربعين: بنتُ لَبُونٍ، وفي كل خمسين: حِقَّةٌ»، وحديث عمرو بن حزم: أن النبي على قال: «إذا زادت الإبل على عشرين ومائة، استؤنفت الفريضةُ».
- ٨. حديث عثمان، قال: قال رسول الله : «لا يَنكِحُ المُحرِمُ، ولا يُنكَحُ»
   على حديث ابن عباس: أن رسول الله : نكَحَ ميمونة وهو مُحرِمٌ.



- ٩. ما رُوِي أن رسول الله على قال: «الجارُ أحقُّ بشفعة جاره» مع مفهوم قوله على الشَّفْعةُ فيما لم يُقسَمْ».
- ١٠. قوله ﷺ: «الشفعة فيما لم يُقسَمْ، فإذا صُرِفَتِ الحدودُ، فلا شفعةً»، وقوله ﷺ:
   «الجار أحقُّ بشفعة جاره».
- ۱۱. حدیث جبریل فی أنه صلی به العصر حین صار ظلَّ کلِّ شیء مثله، وحدیث ابن عمر، قال: قال رسول الله هی: «إنما مثلُکم ومثلُ أهل الکتاب من قبلکم مثلُ رجُلِ استأجر أجیرًا، فقال: مَن یعمل ما بین غُدُوةَ إلیٰ نصف النهار علیٰ قیراط؟ فعَمِلت الیهود، ثم قال: من یعمل فیما بین نصف النهار إلیٰ العصر علیٰ قیراط؟ فعَمِلت النصاریٰ، ثم قال: من یعمل فیما بین العصر إلیٰ العصر علیٰ قیراطین؟ فعَمِلت النصاریٰ، ثم قال: من یعمل فیما بین العصر الیٰ المغرب علیٰ قیراطین؟ فعَمِلتم أنتم، فغَضِبت الیهود والنصاریٰ، فقالوا: ما لنا أكثر عملًا وأقل عطاء؟! فقال: هل نقصتُكم من حقكم شیئًا؟ فقالوا: لا، فقال: إنما هو فضلٌ أوتیه من أشاء».
- ١٢. ما روي أن رسول الله هي مَرَّ بشاةِ ميمونةَ، فقال: «أَيُّما إِهاب دُبِغَ، فقد طهرً»، وقوله هي : «لا تنتفِعوا من المَيْتة بإهابِ، ولا بعصَبٍ».
- ١٣. حديث بلال: أن النبي الله دخل البيت فصلًى فيه، على حديث أسامة:
   أنه دخل البيت ولم يصل فيه.
- ١٤. قوله ﷺ: «فإن غُمَّ عليكم، فأكمِلوا العِدَّة ثلاثين»، ورواية مَن روى: «فاقدُروا».



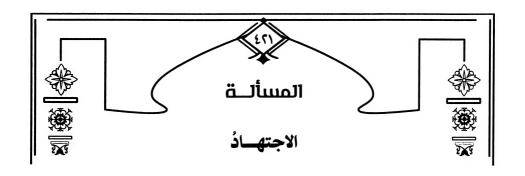

الكِتَابُ السَّابِعُ فِي الاِجْتِهَادِ

لله الإجْتِهَادُ: اسْتِفْرَاغُ الفَقِيهِ الوُسْعَ لِتَحْصِيلِ ظَنِّ بِحُكْمٍ.



نص الكوكب الساطع

بَذْلُ الفَقِيهِ الوُسْعَ فِي تَحْصِيل ظَنَّ بِالاحْكَامِ مِنَ السَّالِيلِ.

-dip-





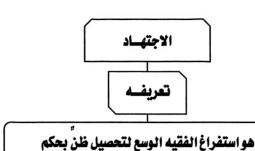



٨٤٣. عرِّفِ "الاجتهاد".

#### —ഡ്ല്ഗ∙—

التصارين والتطبيقات

[١٢٦٤] ما الذي يدخُلُ في تعريف الاجتهاد وما الذي لا يدخل؟

- ١. عاميٌّ جمع المراجعَ الفقهية بحثًا عن حكم مسألة.
- ٢. فقيه سُئِل عن مسألة معضِلة، فشاور فيها أحد طلابه، وأجاب بذلك.
- ٣. فقيه سُئِل عن الرد على شبهة من شبهات الملحِدين، فجمع كل أوجُهِ الرد على الشبهة.

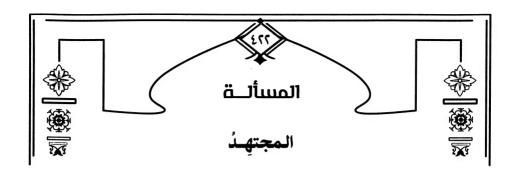

للهِ وَالمُجْتَهِدُ: الفَقِيهُ؛ وَهُوَ: البَالِغُ العَاقِلُ؛ أَيْ: ذُو مَلَكَةٍ يُدْرِكُ بِهَا العُلُومَ، وَقِيلَ: العَقْلُ نَفْسُ العِلْم، وَقِيلَ: ضَرُورِيُّهُ.

#### — ペジー

### نص الكوكب الساطع

دِ: أَلْبَالِغِ، العَاقِلِ؛ وَالعَقْلَ احْدُدِ:-

وَقِيلَ: الإِدْرَاكُ، وَقِيلَ: مَا انْتَهَىٰ-

يَنْفِي القِيَاسَ؛ لَوْ جَلِيًّا قَدْ رَأُوا.

ثُمَّ الفَقِيهُ اسْمٌ عَلَىٰ المُجْتَهِدِ: مَلكَـةٌ يُسدْرَكُ مَعْلُسومٌ بِهَسا، إِلَىٰ الضَّرُودِيِّ. فَقِيهِ النَّفْسِ؛ لَوْ



# تشجـير المسألـــة

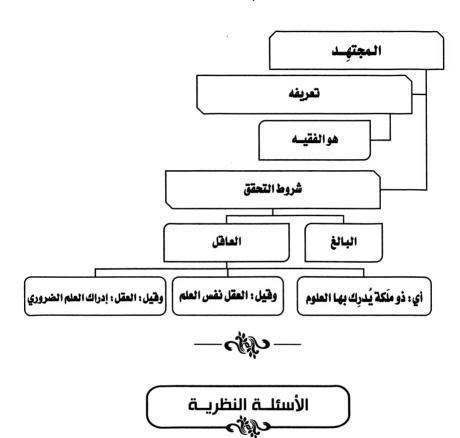

٨٤٤. مَن المجتهِدُ؟ اذكرِ الأقوالَ في المسألة، ثم بيِّنْ ما رجَّحه المصنِّفُ هِ... ٨٤٥. اذكرِ الخلافَ في حدِّ العقل.

التمارين والتطبيقات

لا¢ تأتي.

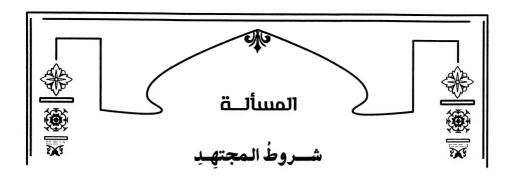

لله فَقِيهُ النَّفْسِ، وَإِنْ أَنْكَرَ القِيَاسَ، وَثَالِثُهَا: إِلَّا الْجَلِيَّ، الْعَارِفُ بِالدَّلِيلِ الْعَقْلِيِّ، وَالتَّكْلِيفِ بِهِ، ذُو الدَّرَجَةِ الوُسْطَىٰ؛ لُغَةً وَعَرَبِيَّةً، وَأُصُولًا وَبَلَاغَةً، وَمُتَعَلَّقِ الأَحْكَامِ مِنْ كِتَابٍ وَسُنَّةٍ، وَإِنْ لَمْ يَحْفَظِ المُتُونَ، وَقَالَ الشَّيْخُ الإِمَامُ: هُو مَنْ هَذِهِ الْعُلُومُ مَلَكَةٌ لَهُ، وَأَحَاطَ بِمُعْظَمِ قَوَاعِدِ الشَّرْعِ وَمَارَسَهَا، بِحَيْثُ اكْتَسَبَ قُوَّةً يَفْهَمُ بِهَا مَقْصُودَ الشَّارِعِ.

#### - Ajjo---

#### نص الكوكب الساطع

إِلَىٰ الضَّرُورِيِّ. فَقِيهِ النَّفْسِ؛ لَوْ يَدْرِي دَلِيلَ العَقْل وَالتَّكْلِيفَ بِهْ. مِنْ لُغَةٍ وَالنَّحْوِ وَالمَعَانِي مِنْ لُغَةٍ وَالنَّحْوِ وَالمَعَانِي وَمِنْ كِتَابٍ وَالأَحَادِيثِ الَّذِي وَحَقَّقَ السُّبْكِيُّ: أَنَّ المُجْتَهِدُ وَحَقَّقَ السُّبْكِيُّ: أَنَّ المُجْتَهِدُ أَحَاطَ بِالمُعْظَم مِنْ قَوَاعِدِ

يَنْفِي القِيَاسَ؛ لَوْ جَلِيًّا قَدْ رَأَوْا. حَلَّ مِنَ الآلاتِ وُسْطَىٰ رُتَبِهْ-وَمِنْ أُصُولِ الفِقْ فِ وَالبَيَانِ. يَخُصُّ الآحْكَامَ؛ بِدُونِ حِفْظِ ذِي. مَنْ هَذِهِ مَلَكَةٌ لَهُ، وَقَدْ-حَتَّىٰ ارْتَقَىٰ لِلْفَهْمِ لِلْمَقَاصِدِ.



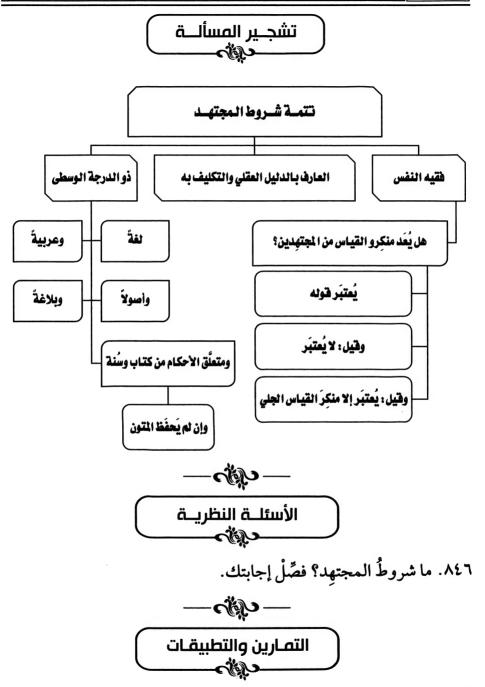

🛱 تأتي.



لل وَيُعْتَبَرَ -قَالَ الشَّيْخُ الإِمَامُ: لِإِيقَاعِ الِاجْتِهَادِ، لَا لِكَوْنِهِ صِفَةً فِيهِ- كَوْنُهُ خَبِيرًا بِمَوَاقِعِ الإِجْتِهَادِ، لَا لِكَوْنِهِ صِفَةً فِيهِ- كَوْنُهُ خَبِيرًا بِمَوَاقِعِ الإِجْمَاعِ؛ كَيْ لَا يَخْرِقَهُ، وَالنَّاسِخِ وَالمَنْسُوخِ، وَأَسْبَابِ النُّزُولِ، وَشَرْطِ المُتَوَاتِرِ وَالآحَادِ، وَالصَّحِيحِ وَالضَّعِيفِ، وَحَالِ الرُّوَاةِ، وَسِيرِ الصَّحَابَةِ، وَيَكْفِي فِي المُتَوَاتِرِ وَالآحَادِ، وَالصَّحِيحِ وَالضَّعِيفِ، وَحَالِ الرُّوَاةِ، وَسِيرِ الصَّحَابَةِ، وَيَكْفِي فِي زَمَانِنَا الرُّجُوعُ إِلَىٰ أَيْمَةِ ذَلِكَ.

#### —*იწს* —

### نص الكوكب الساطع

لَا كُوْنِهِ وَصْفًا غَدَا فِي الشَّخْصِ بَادْ-وَسَبَبَ النُّزُولِ؛ قُلْتُ: أَطْلِقَا. صُحِّحَ وَالآحَادَ مَعْ ضِدِّهِ مَا. أَلآنَ بِسالرُّجُوعِ لِلْمُصَسنَّفِ.

وَلْيُعْتَبَرْ -قَالَ: لِفِعْلِ الِاجْتِهَادُ أَنْ يَعْرِفَ الإِجْتِهَادُ أَنْ يَعْرِفَ الإِجْمَاعَ؛ كَيْ لَا يَخْرِقَا. وَمَا وَنَاسِخَ الكُلِّ وَمَنْسُوخًا. وَمَا وَحَالَ رَاوِي سُنَّةٍ؛ وَيَكْتَفِي



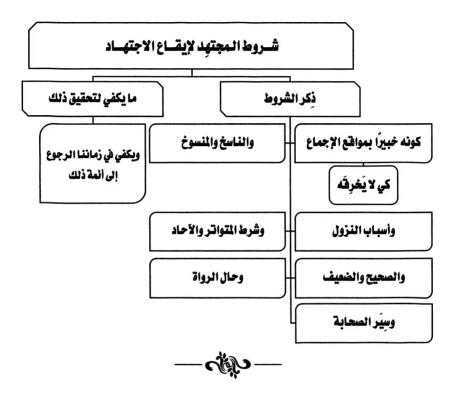

الأسئلــة النظريــة

٨٤٧. ما شروط إيقاع الاجتهاد؟ فصِّلْ إجابتك.

التمـارين والتطبيقـات ـــــــدين

لا¢ تأتي.



لله وَلا يُشْتَرَطُ عِلْمُ الكَلَامِ، وَتَفَارِيعُ الفِقْهِ، وَالذُّكُورَةُ، وَالحُرِّيَّةُ، وَكَذَا العَدَالَةُ عَلَىٰ الأَصَحِّ.

وَلْيَبْحَثْ عَنِ المُعَارِضِ، وَاللَّفْظِ هَلْ مَعَهُ قَرِينَةٌ؟

#### 

### نص الكوكب الساطع

لا: الفِقْهُ، وَالكَلامُ، وَالحُرِّيَّةُ، وَلا السِّذُّكُورَةُ، وَلا العَدَالَـةُ.

وَالبَحْثَ عَنْ مُعَارِضٍ فَلْيَقْتَفِي، وَاللَّفْظِ؛ هَـلْ مَعْـهُ قَرِينَـةٌ تَفِي؟



# تشجــير المسألـــة

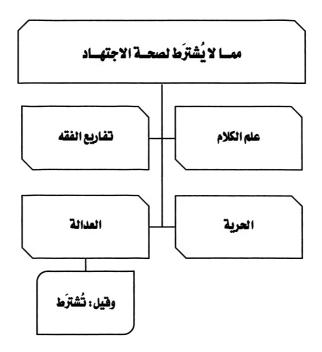

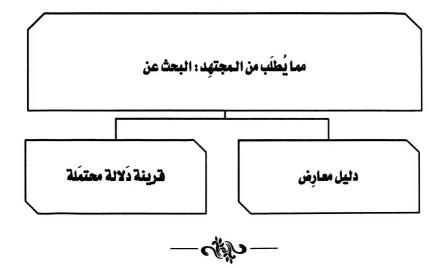

#### الأسئلــة النظريــة ــــــدين

٨٤٨. هل يُشترط في المجتهد أن يكون عالمًا بعلم الكلام؟

٨٤٩. هل يُشترط في المجتهد علمه بتفاريع الفقه؟

٨٥٠. هل يُشترط في المجتهد الذكورة؟

٨٥١. هل يُشترط في المجتهد الحرية؟

٨٥٢. هل تُشترَط العدالةُ في المجتهد؟ ناقِشِ المسألة، واربِطْها بمسألةٍ أخرى في جمع الجوامع.



### التمارين والتطبيقات

[١٢٦٥] بيِّنْ ما يُشترَط في المجتهد وما لا يُشترَط فيه مما يأتي:

| لايُشترَط | يُشترَط | الوصف                                    |
|-----------|---------|------------------------------------------|
|           |         | حفظ متن فقهيًّ.                          |
|           |         | الذكورة.                                 |
|           |         | المواظَّبة على الفرائض، واجتناب المحارم. |
|           |         | إثبات القياس.                            |
|           |         | معرفة البلاغة.                           |
|           |         | حفظ متون الأحاديث.                       |

#### الحَقِيبَـةُ التَّغلِيمِيَّـةُ لِمَتْنِ جَمْعِ الْجَوَامِعِ



| لا يُشترَط | يُشترَط | الوصف                                 |
|------------|---------|---------------------------------------|
|            |         | الحصول على إجازة في حفظ القرآن.       |
|            |         | الملكة الفقهية.                       |
|            |         | معرفة مواقع الإجماع.                  |
|            |         | تمييز الناسخ والمنسوخ.                |
|            |         | بلوغ الرُّتبة العليا في علوم العربية. |



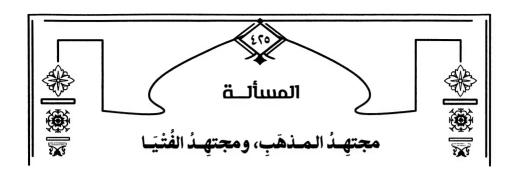

للى وَدُونَهُ مُجْتَهِدُ المَذْهَبِ؛ وَهُوَ: المُتَمَكِّنُ مِنْ تَخْرِيجِ الوُجُوهِ عَلَىٰ نُصُوصِ إِمَامِهِ، وَدُونَهُ مُجْتَهِدُ المُتْبَاعِرُ المُتَمَكِّنُ مِنْ تَرْجِيح قَوْلٍ عَلَىٰ آخَرَ.

#### -- Ajjo---

### نص الكوكب الساطع

وَدُونَـهُ: مُجْتَهِـدُ المَـذْهَبِ: مَـنْ يُمْكِنُ تَخْرِيجُ الوُجُوهِ حَيْثُ عَنْ-

عَلَىٰ نُصُوصٍ عَنْ إِمَامِهِ حَذَا. وَدُونَهُ: مُجْتَهِدُ الفُتْيَا: وَذَا-

المُتبَحِّرُ الَّدِي تَمَكَّنَا مِنْ كَوْنِهِ رَجَّحَ قَوْلًا وُهِّنَا.



### تشجــير المسألـــة

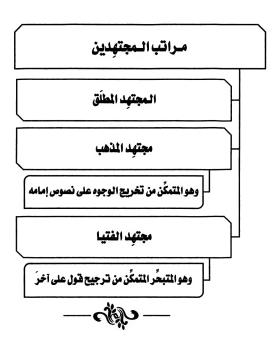

الأسئلــة النظريــة

٨٥٣. مَن مجتهِدُ المذهب؟

٨٥٤. مَن مجتهِدُ الفُتْيا؟





لا¢ تأتي.



لل وَالصَّحِيحُ.. جَوَازُ نَجَزِّي الإجْتِهَادِ.



نص الكوكب الساطع -Air

وَالمُرْ تَضَى لَجَزِّي الإجْتِهَادِ. وَجَائِرٌ وَوَاقِعٌ لِلْهَادِي؛





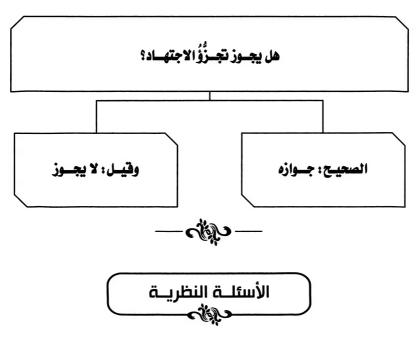

٨٥٥. ما حكم تجزؤ الاجتهاد؟



التمارين والتطبيقات

[١٢٦٦] بيِّنْ مَن يُعَدُّ مجتهِدًا، ومَن لا يُعَدُّ مجتهِدًا مما يأتي:

- ١. شخص حافظ لثلاثين ألف مسألة فقهية.
- ٣. شخص يَحفَظ ثلاثين ألف حديث، وله دراية بالأسانيد، ولكنه لم يدرُسِ
   الفقة بتعمُّق.
  - ٣. الحافظ لأصول الفقه وقواعده.

- ٤. شخص حاصل على دكتوراه في الفقه، ولكنه ضعيفٌ في مادة أصول الفقه.
  - ٥. شخص متمكِّنٌ جدًّا في العقيدة، وله دراية واسعة بالأديان والفِرَق.
    - ٦. العالِم بمقاصد الشريعة العامة دون إدراكِ دَلالات الألفاظ.
      - ٧. شخص حافظٌ لمتن فقهيِّ.
- ٨. عالِمٌ بالفقه وأصوله حفظًا وفهمًا مع ملكة فقهية، ودراية بأحاديثِ الأحكام وآياتها، وتمكُّن في اللغة والحديث، ولكنه لا يَحفَظ جميعَ الأحاديث النبوية، ولم يحصُلْ على إجازة في القرآن، ولم يَحفَظ جميعَ فروع الفقه.
- ٩. عالِمٌ بالفقه الشافعي حفظًا وفهمًا، وعارَضَ بنصوص الإمام الشافعي،
   وعنده ملكةٌ وممارَسة تؤهّله لتخريج الوجوه على مذهب الشافعي، إلا أنه
   لا يستنبطُ الأحكامَ من الكتاب والسُّنة مباشرة.
- ١٠. باحث في الفقه متمكِّنٌ من أدوات النظر، وعارف بالفقه وأصوله واللغة والحديث بالقدر الذي يؤهِّله للترجيح بين أقوال المجتهدين.
- ١١. عالمة من عالمات الفقه، فقيهة أصولية، لها ملكة ودراية في الفقه والأصول واللغة والحديث والتفسير، تَحفَظ الكوكب الساطع، وبلوغ المَرام، وزاد المستقنِع، مع الإحاطة بشروحه وحواشيه، مع عُمْقٍ في الفهم، لكنها غير متبحِّرة في العقائد والفِرَق.
- ١٢. فقية ذو ملكة وعلم بما يحتاج إليه في الاجتهاد، لكنه لا يَحفَظ إلا
   الأحاديث والآيات الواردة في المعاملات، ومكث سنواتٍ يشتغِلُ
   بالمعاملات حتى نَسِى ما حفظه في أبواب العبادات.





لله وَجَوَازُ الِاجْتِهَادِ لِلنَّبِيِّ ﴿ إِنَّ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْآرَاءِ وَالْحُرُوبِ فَقَطْ.

لله وَالصَّوَابُ: أَنَّ اجْتِهَادَهُ ﷺ لا يُخْطِئُ.

#### —*《*動—

نص الكوكب الساطع

<del>وَالْمُرْ تَضَىٰ تَجَرِّي الْإِجْتِهَاد</del>ِ. وَجَائِزٌ وَوَاقِعٌ لِلْهَادِي؛

ثَالِثُهَا: فِي الحَرْبِ وَالآرَا فَقَدْ، وَالرَّابِعُ: الوَقْفُ؛ وَلِلْخَطَا فَقَدْ.

—ഡ്ഡ്—



# تشجير المسألـــة

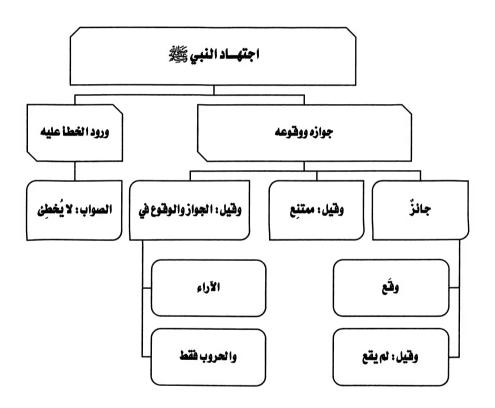





٨٥٦. ما حكمُ اجتهاد النبي ﴿ وهل وقع؟ فصّلِ الأقوالَ في المسألة، ثم بيّنُ ما رجَّحه المصنّفُ ﴾.

#### —*იცა*—

## التمـارين والتطبيقــات

[١٢٦٧] استدَلَّ الأصوليون بقول تعالى: ﴿عَفَا ٱللَّهُ عَنكَ لِمَ أَذِنتَ لَهُمْ ﴾ على مسألةٍ أصولية، فما هي؟





لل وَالأَصَحُّ أَنَّ الِاجْتِهَادَ جَائِزٌ فِي عَصْرِهِ ﷺ، وَثَالِثُهَا: بِإِذْنِهِ صَرِيحًا، قِيلَ: أَوْ غَيْرَ صَرِيح، وَرَابِعُهَا: لِلْبَعِيدِ، وَخَامِسُهَا: لِلْوُلاةِ.

#### —*იწ*ე∙—

### نص الكوكب الساطع

مُصَرِّحًا، قِيلَ: وَلَوْ بِضِمْنِهِ،

وَفِي الوُقُوعِ: البُعْدُ، وَالوَقْفُ مَزِيدُ

وَعَصْـــرِهِ؛ ثَالِثُهَـــا: بِإِذْنِـــهِ

وَقِيلَ: لِلْـوُلَاةِ، قِيلَ: وَالبَعِيدُ.

**―ぱか―** 



# تشجــير المسألـــة

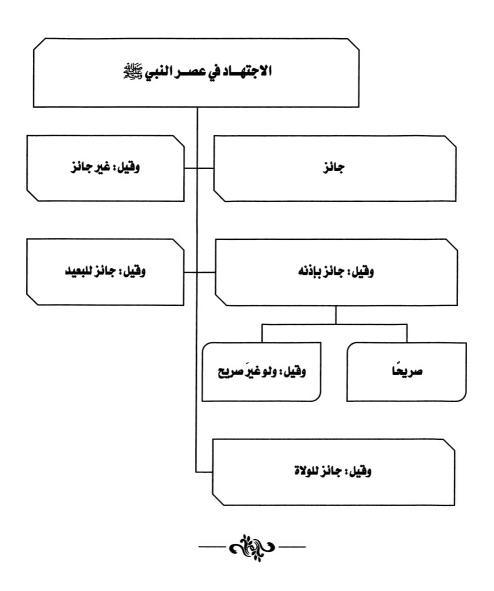

#### الأسئلــة النظريـــة ــــــحين

٨٥٧. ما حكمُ الاجتهاد في عصر النبي الله الله الله المسألة، ثم بيِّنْ ما رجَّحه المصنِّفُ هي.

#### \_*-*

### التمارين والتطبيقات





#### مَسْأَلَةُ:

لله المُصِيبُ فِي العَقْلِيَّاتِ وَاحِدٌ، وَنَافِي الإِسْلامِ مُخْطِئٌ آثِمٌ كَافِرٌ، وَقَالَ الجَاحِظُ وَالعَنْبَرِيُّ: وَالْعَنْبَرِيُّ: وَالْعَنْبَرِيُّ: كَانَ مُسْلِمًا، وَقِيلَ: زَادَ الْعَنْبَرِيُّ: كُلُّ مُصِيبٌ.

#### —*იწე*ა—

### نص الكوكب الساطع

وَاحِدٌ المُصِيبُ فِي أَحْكَامِ مُخْطٍ أَثِيمٌ كَافِرٌ لَمْ يُعْذَدِ ؟ مُخْطٍ أَثِيمٌ كَافِرٌ لَمْ يُعْذَدِ ؟ لَا إِثْمَ فِي العَقْلِيِّ ؟ ثُمَّ المُنْتَقَىٰ وَقِيلَ: زَادَ العَنْبَرِيْ: كُلُّ مُصِيبْ.

عَقْلِيَّةٍ؛ وَمُنْكِرُ الإِسْلَامِ-وَقَدْ رَأَىٰ الجَاحِظُ ثُمَّ العَنْبَرِيْ:-إِنْ يَكُ مُسْلِمًا، وَقِيلَ: مُطْلَقَا، وَفِي الَّتِي لَا قَاطِعٌ فِيهَا: يُصِيبُ-

# تشجـير المسألــة

# المصيب في مواضع الخلاف في العقليات واحدٌ، ونافي الإسلام مخطئ آثمٌ كافر وقال الجاحظ والعنبري: لا ياثم قيل: مطلقًا وقيل: إن كان مسلمًا وقيل: زاد العنبري: كلُّ مصيبٌ



#### الأسئلــة النظريــة ـــــحين

٨٥٨. هل المصيب في العقليات واحدٌ أو متعدِّد؟

٨٥٩. هل يأثم المجتهِدُ في العقليات المخطئ فيها للاجتهاد؟

—₩—

التمارين والتطبيقات ـــــحين

لا¢ تأتي.





لله أمَّا المَسْأَلَةُ الَّتِي لا قَاطِعَ فِيهَا.. فَقَالَ الشَّيْخُ وَالقَاضِي وَأَبُو يُوسُفَ وَمُحَمَّدٌ وَابْنُ سُرَيْجٍ: كُلُّ مُجْتَهِدٍ مُصِيبٌ، ثُمَّ قَالَ الأَوَّلانِ: حُكْمُ اللهِ تَابِعٌ لِظَنِّ المُجْتَهِدِ، وَقَالَ الثَّلاثَةُ: هُنَاكَ مَا لَو حَكَمَ لَكَانَ بِهِ، وَمِنْ ثَمَّ قَالُوا: أَصَابَ اجْتِهَادًا لا حُكْمًا، وَابْتِدَاءً لا الثَّلاثَةُ: هُنَاكَ مَا لَو حَكَمَ لَكَانَ بِهِ، وَمِنْ ثَمَّ قَالُوا: أَصَابَ اجْتِهَادًا لا حُكْمًا، وَابْتِدَاءً لا الثَّلاثَةُ: هُنَاكَ مَا لَو حَكَمَ لَكَانَ بِهِ، وَمِنْ ثَمَّ قَالُوا: أَصَابَ اجْتِهَادًا لا حُكْمًا، وَابْتِدَاءً لا الثَّلاثَةُ: هُنَاكَ مَا لَو حَكَمَ لَكَانَ بِهِ، وَمِنْ ثَمَّ قَالُوا: أَصَابَ اجْتِهَادًا لا حُكْمًا، وَابْتِدَاءً لا الثَّهَاءً، وَالصَّحِيخُ -وِفَاقًا لِلْجُمْهُ ورِ -: أَنَّ المُصِيبَ وَاحِدٌ، وَللهِ تَعَالَىٰ حُكْمٌ قَبْلَ الإَجْتِهَادِ، قِيلَ: لا دَلِيلَ عَلَيْهِ، وَالأَصَحُّ: أَنَّ عَلَيْهِ أَمَارَةً، وَأَنَّهُ مُكَلَّفٌ بِإِصَابَتِهِ، وَأَنَّ مُخُطِئَهُ لا يَأْثُمُ، بَلْ يُؤْجَرُ.



### نص الكوكب الساطع

وَفِي الَّتِي لَا قَاطِعٌ فِيهَا: يُصِيبُ-وَقِيلَ: زَادَ العَنْبَرِيْ: كُلُّ مُصِيبْ. كُلُّ لَدَىٰ صَاحِبَي النُّعْمَانِ وَالبَاذِ وَالشَّايْخِ وَبَاقِلَّانِيْ؟ تَابِعُ ظَنِّهِ بِلَا اشْتِبَاهِ. فَ ذَانِ قَ اللا: إِنَّ حُكْمَ اللهِ وَالأَوَّلُونَ: ثَـمَّ أَمْرٌ لَـوْ حَكَـمْ كَانَ بِهِ؛ مَنْ لَـمْ يُصَادِفْهُ اتَّسَـمْ-أَصَابَ لَا حُكْمًا وَلَا انْتِهَاءَ بَـل اجْتِهَادًا فِيهِ وَابْتِكَاءَ. للهِ حُكْمَ قَبْلَهُ عُلَيْهِ -وَالأَكْثَـــرُونَ وَاحِـــدٌ، وَفِيـــهِ كُلِّفَ أَنْ يُصِيبَهُ مَنِ اجْتَهَدُ؛ أَمَارَةٌ، وَقِيلَ: لَا؛ وَالمُعْتَمَدْ: وَأَنَّ مَــنْ أَخْطَــاًهُ لَا يَــاٰثُهُ بَـلْ أَجْـرُهُ -لِقَصْـدِهِ- مُنْحَـتِمُ.



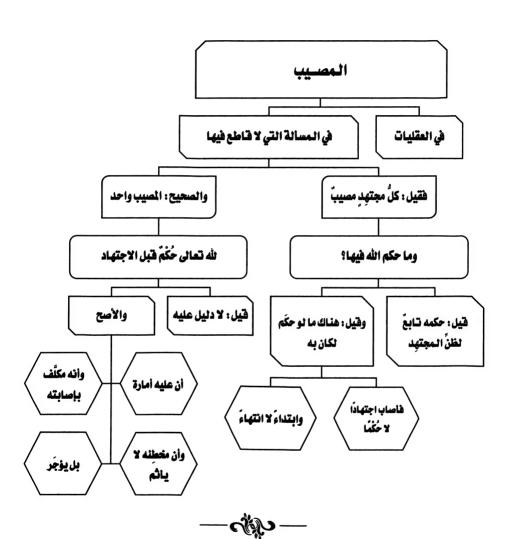



٠٨٦٠. المسائل التي لا قاطع فيها من مسائل الفقه، هل كل مجتهد فيها مصيبٌ؟ فصِّلْ إجابتك.



التمارين والتطبيقات

لا¢ تأتي.





للهِ أَمَّا الجُزْئِيَّةُ فِيهَا قَاطِعٌ.. فَالمُصِيبُ فِيهَا وَاحِدٌ وِفَاقًا، وَقِيلَ: عَلَىٰ الخِلافِ، وَلا يَأْثُمُ المُخْطِئُ عَلَىٰ الأَصَحِّ، وَمَتَىٰ قَصَّرَ مُجْتَهِدٌ، أَثِمَ وِفَاقًا.

#### 

### نص الكوكب الساطع

وَفَرْدُ المُصِيبُ بِالإِجْمَاعِ مَعْ قَاطِعٍ، وَقِيلَ بِاللَّاعِ؛ وَقِيلَ بِالنَّوَاعِ؛ وَقَيلَ بِالنَّوَاعِ؛ وَنَفْئِي إِثْمَ مُخْطِئٍ ذُو الإنْتِقَا، وَإِنْ يُقَصِّرْ: فَعَلَيْهِ اتَّفِقَا

#### 



### تشجـير المسألـــة

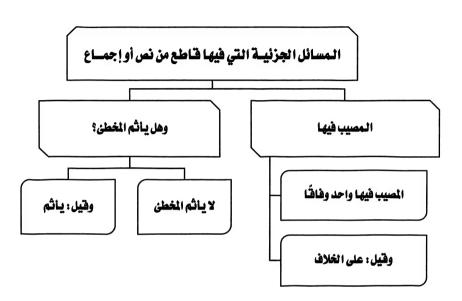

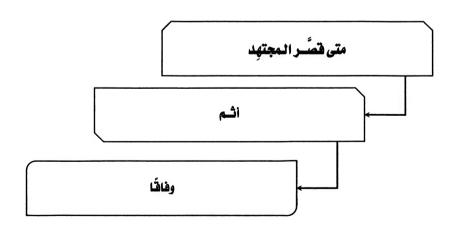



٨٦١. المسائل الجزئية التي فيها قاطع من نصٍّ أو إجماع، هل المصيب فيها واحد أو كلٌّ مجتهدٌ؟ فصِّلْ إجابتك.

#### 

#### التصارين والتطبيقات -----دين ع----

[١٢٦٩] بيِّنْ ما الحكم في الاجتهادات الآتية من جهة التصويب والتخطئة، والإثم وعدمه، مع بيان ما يكون محَلَّ اتفاقٍ أو محَلَّ خلافٍ:

- ١. من يقول: (العالَم قديم)، ومن يقول: (العالَم حادث).
- ٢. من ينفي نبوَّةَ محمدٍ على من النصارئ، ومن يُثبِتُها من المسلمين.
- ٣. من يقول: لا يجب الوُضوءُ من لحم الإبل، ومن يقول: بل يجب.
  - ٤. من يقول بوجوب الحج، ومن يُنكِر وجوبَه.
    - ه. من يقول بثبوت الحوض، ومن يُنكِره.
  - ٦. من يُثبت اشتراط النية في غالب العبادات، ومن يُنكِر ذلك.
    - ٧. من يقول بحِلِّ الخبز، ومن يُنكِر ذلك.





#### مَسْأَلَـةُ:

لله لا يُنْقَضُ الحُكْمُ فِي الِاجْتِهَادِيَّاتِ وِفَاقًا، فَإِنْ خَالَفَ نَصًّا، أَوْ ظَاهِرًا جَلِيًّا وَلَوْ قِيَاسًا، أَوْ حَكَمَ بِخِلَافِ اجْتِهَادِهِ، أَوْ بِخِلَافِ نَصِّ إِمَامِهِ غَيْرَ مُقَلِّدٍ غَيْرَهُ حَيْثُ يَجُوزُ.. نُقِضَ.

#### —*იწს*—

### نص الكوكب الساطع

لَا يُنْقَضُ الحُكْمُ فِي الْإِجْتِهَادِ
أَوْ ظَاهِرًا - وَلَوْ قِيَاسًا لَا خَفِي - ،
أَوْ بِخِلَافِ نَصِّ مَنْ قَلَّدَهُ:

قَطْعًا؛ فَإِنْ خَالَفَ نَصَّا بَادِ، أَوْ حُكْمُهُ بِغَيْرِ رَأْيِهِ يَفِي، يُنْقَضْ؛ <del>وَإِنْ يَنْكِحْ وَمَا أَشْهَدَهُ</del>

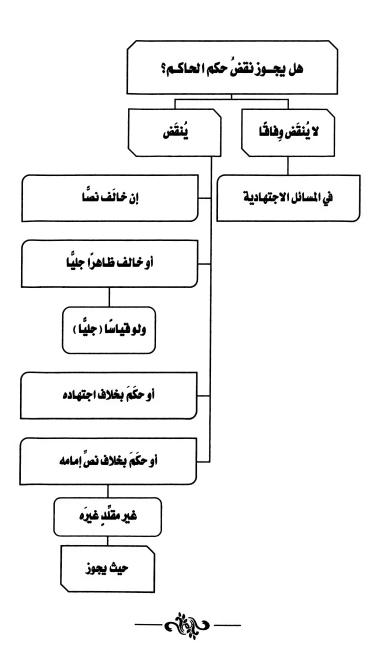

٨٦٢. متى يُنقَض الحكم في الاجتهاديات؟

#### 

#### 

[١٢٧٠] ميِّزْ ما يُنقَض وما لا يُنقَض من الأحكام الآتية:

- ١. حكم الحاكم بتوريث الإخوة مع الجَدِّ.
- ٢. حكم الحاكم بصحة النكاح في الإحرام.
- ٣. حكم الحاكم بتوريث الإخوة مع الأب.
- ٤. حكم الحاكم بصحة البيع بعد نداء الجمعة الثاني.
- ٥. حكم الحاكم بصحة بيع الذُّرة بالذُّرة مع التفاضل.
  - ٦. حكم الحاكم بصحة بيع البُرِّ بالبُرِّ مع التفاضل.
- ٧. حكم القاضي الذي يرئ عدم صحة النكاح بلا وليِّ بصحته.
  - ٨. حكم القاضي الحنبلي بصحة وقف النقود.
  - ٩. حكم القاضي الحنبلي بصحة نكاحٍ بلا وليٍّ.





للهِ وَلَوْ تَزَوَّجَ بِغَيْرِ وَلِيٍّ، ثُمَّ تَغَيَّرَ اجْتِهَادُهُ.. فَالأَصَحُّ تَحْرِيمُهَا، وَكَذَا المُقَلِّدُ يَتَغَيَّرُ اجْتِهَادُهُ.. اللهَقِلَدُ يَتَغَيَّرُ اجْتِهَادُ إِمَامِهِ.

#### —ഡ്ല്ഗ∙—

نص الكوكب الساطع

أَوْبِخِ لَافِ نَصِّ مَنْ قَلَّدَهُ: يُنْقَضْ؛ وَإِنْ يَنْكِحْ وَمَا أَشْهَدَهُ-

ثُـمَّ تَغَيَّرَ اجْتِهَادٌ مِنْهُ أَوْ إِمَامِهِ: فِي حَظْرِهَا خُلْفٌ حَكَوْا.





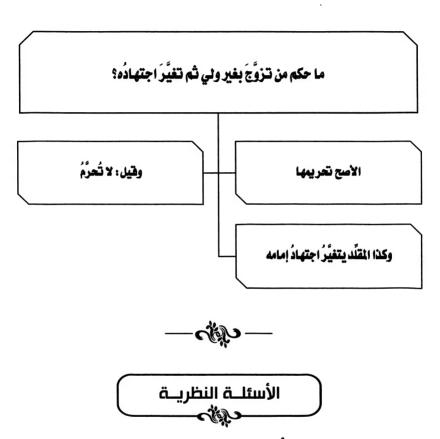

٨٦٣. ما الذي ينبني على تغيُّرِ اجتهاد المجتهِد؟ (بالنسبة له، وبالنسبة لمَن قلَّده).

### التمــارين والتطبيقــات

[١٢٧١] مجتهِدٌ تزوَّجَ ربيبته التي ليست في حَجْرِه؛ لأنه كان يرى الجواز، ثم ترجَّحَ له التحريم، فماذا عليه؟

[١٢٧٢] مقلِّدٌ سأل عالمًا يَثِق بدِينه عن البقاء مع امرأته التي طلقها ثلاثًا بلفظ واحد، فأفتاه بالجواز؛ لأنها تُعَدُّ طلقةً واحدة، ثم تغيَّر رأيُ هذا المفتي ورأى التحريم وأنها ثلاث، فماذا على المستفتى؟

[١٢٧٣] من تزوَّجَ بغير وليِّ، ثم تغيَّرَ اجتهاده، فماذا عليه؟ وماذا على من قلَّده؟ وماذا على من قلَّده؟ وماذا على المفتي تجاه مقلِّديه في هذه الفتوى؟

[١٢٧٤] مستفت سأل عالمًا عن الخمر إذا خُلِّلت، هل تطهُرُ وتَحِلُّ أم لا؟ فأجابه بالتحريم، ووجوب إراقة هذا الخلِّ، فأراقه المستفتي، ثم رجع المجتهِدُ عن اجتهاده، فهل يَضمَن؟

[١٢٧٥] مستفتٍ أُفتِيَ بوجوب إراقة ماء كثير سقطت فيه مَيْتةٌ ولم تغيِّرْهُ، فأراقه، ثم رجع المفتي فأفتاه بأنه لا ينجُسُ ولا يراق، فهل يَضمَن المفتي؟

[١٢٧٦] حكم القاضي بقطع يد سارق سرَقَ ما لا يبلُغُ النِّصاب، فقُطِعت يدُه، ثم رجع القاضي إلى أنه لا تُقطَع يدُه، فهل يضمن؟



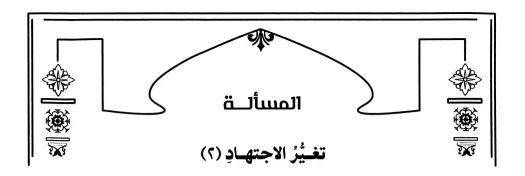

للهِ وَمَنْ تَغَيَّرَ اجْتِهَادُهُ.. أَعْلَمَ المُسْتَفْتِيَ لِيَكُفَّ، وَلا يُنْقَضُ مَعْمُولُهُ، وَلا يَضْمَنُ المُتْلَفَ إِنْ تَغَيَّرَ لا لِقَاطِع.

#### —*ი*ქეს—

### نص الكوكب الساطع

وَمَنْ تَغَيَّرَ اجْتِهَادُهُ: وَجَبْ إِعْلَامُ مُسْتَفْتٍ بِهِ؛ كَيْمَا رَهِبْ، وَمَنْ تَغَيَّرَ اجْتِهَا دُهُ: وَجَبْ يَتْلَفُ، فَالْإِنْ لِقَاطِعِ فَٱلْإِمَا يَتْلَفُ، فَاإِنْ لِقَاطِعِ فَٱلْإِمَا

#### 



# تشجير المسألـــة

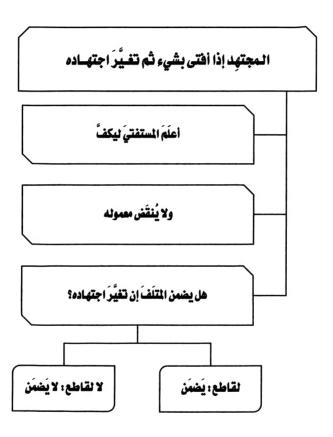





#### 

٨٦٤. ما الذي يجب على المجتهد الذي تغيَّرَ اجتهادُه؟ فصِّلْ إجابتك.

#### —*√ij*y—

## التمارين والتطبيقات

[١٢٧٧] أفتى مفتٍ شخصًا بوجوب إتلاف الصُّور الفوتوغرافية التي يحتفظ بها للذكرى، فأتلَفَها ذلك الشخصُ، ثم بعد سنة تراجَع المفتي عن الفتوى، ورأى جواز الصُّور الفوتوغرافية، فرفَع صاحب الصُّور المتلَفة دعوى قضائية يطالب بتضمين المفتي قيمة الصُّور المتلَفة، فهل يُحكم عليه بذلك؟ مع التعليل والربط بالمسألة المناسبة من جمع الجوامع.

[١٢٧٨] أحدُ العلماء كان يرى جواز السَّلَم الحالِّ، فتعاقَدَ مع شخص بسلَم حالِّ، وأخذ الثمن، واشترى به سيارةً، ثم دفع السيارة مهرًا لامرأة، والمرأة وهبت السيارة لشخص، ثم رجع عن رأيه في جواز السَّلَم الحالِّ، فما الواجب عليه في السيارة والثمن؟



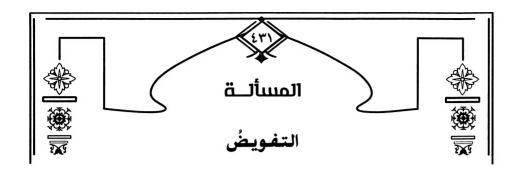

#### مَسْأَلَـةُ:

للى يَجُوزُ أَنْ يُقَالَ لِنَبِيِّ أَوْ عَالِمٍ: احْكُمْ بِمَا تَشَاءُ فَهُوَ صَوَابٌ، وَيَكُونُ مُدْرَكًا شَرْعِيًّا، وَيُسُمَّىٰ التَّفُويضَ، وَتَرَدَّدَ الشَّافِعِيُّ، قِيلَ: فِي الجَوَازِ، وَقِيلَ: فِي الوُقُوعِ، وَقَالَ ابْنُ السَّمْعَانِيِّ: يَجُوذُ لِلنَّبِيِّ، دُونَ العَالِم، ثُمَّ المُخْتَارُ: لَمْ يَقَعْ.

#### —√∰>—

### نص الكوكب الساطع

«أُحْكُمْ بِمَا تَشَاءُ -أَوْ صَفِيِّ -: -شَرْعًا؛ وَتَفْوِيضًا يُسَمَّىٰ ذَلِكَا. يَقَعْ عَلَىٰ الأَقْوَىٰ، وَمُوسَىٰ قَدْ جَزَمْ.

يَجُ وزُ أَنْ يُقَ الَ لِلنَّبِ يِّ: فَهْ وَ صَوَابٌ »، وَيَكُونُ مُ ذْرَكَا ثَالِثُهَا: المَنْعُ لِعَالِمٍ ؛ وَلَهُ



### تشجير المسألـــة

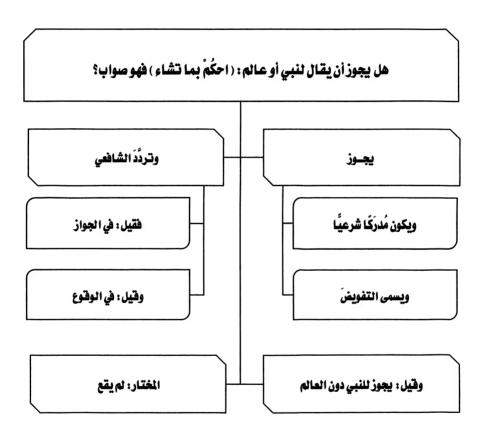

#### الأسئلــة النظريــة ـــــحين

٨٦٥. ما التفويض؟ وما حُكْمُه؟ وهل وقَعَ؟ فصِّلْ إجابتك.

التمارين والتطبيقات

[۱۲۷۹] قوله ﷺ: «لو قُلتُ: نَعمْ، لوجَبَت»، استُدِلَّ به علىٰ مسألة أصولية، فما هي؟





لل وَفِي تَعْلِيقِ الأَمْرِ بِاخْتِيَارِ المَأْمُورِ.. تَرَدُّدٌ.

—(続)—

نص الكوكب الساطع

نَظِيرُ هَذَا: الخُلْفُ فِي أَصْلِ شُهِرْ: تَعْلِيتُ أَمْرٍ بِاخْتِيَارِ مَنْ أُمِرْ

-dip-



## تشجير المسألـــة

#### هل يجوز تعليق الأمر باختيار المأمور؟

فیه تردُدُ

-- Agy--

الأسئلــة النظريــة ـــــحين

٨٦٦. ما حُكْمُ تعليق الأمر باختيار المأمور؟

[١٢٨٠] حديث: «صَلُّوا قبل المغرب ... لِمَن شاء»، يدل على مسألةٍ أصولية، فما هي؟



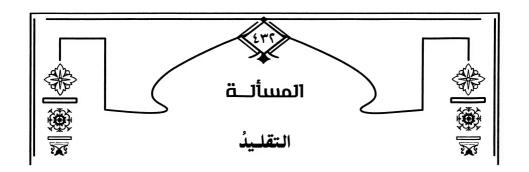

#### مَسْأَلَـةُ:

التَّقْلِيدُ: أَخْذُ قَوْلِ الغَيْرِ مِنْ غَيْرِ مَعْرِفَةِ دَلِيلِهِ.

لل وَيَلْزَمُ غَيْرَ المُجْتَهِدِ، وَقِيلَ: بِشَرْطِ تَبَيُّنِ صِحَّةِ اجْتِهَادِهِ، وَمَنَعَ الأُسْتَاذُ التَّقْلِيدَ فِي القَوَاطِع، وَقِيلَ: لا يُقَلِّدُ عَالِمٌ وَإِنْ لَمْ يَكُنْ مُجْتَهِدًا.

#### 

### نص الكوكب الساطع

الحَدُّ لِلتَّقْلِيدِ: أَخْدُ القَوْلِ مِنْ وَلَازِمٌ لِغَيْسوِ ذِي اجْتِهَادِ، وَلَازِمٌ لِغَيْسوِ ذِي اجْتِهَادِ، وَقِيسلَ: مَا لِعَالِمٍ أَنْ قَلَّدَا؛ وَيَا العَامِيُّ. وَالمُجْتَهِدُ: قِيسلَ: وَلَا العَامِيُّ. وَالمُجْتَهِدُ:

حَيْثُ دَلِيكُ عَلَيْهِ مَا زُكِنْ. وَقِيلَ: إِنْ بَانَ انْتِفَا الفَسَادِ، وَلَوْ يَكُونُ لَمْ يَصِرْ مُجْتَهِدَا، إِنْ يَجْتَهِدُ وَظَنَّ: لَا يُقَلِّدُ.







#### الأسئلــة النظريــة

٨٦٧. عرِّفِ "التقليد"، واذكُرْ له مثالًا.

٨٦٨. مَن الذي يَلزَمه التقليدُ؟ فصِّلْ إجابتك.

٨٦٩. ما حكم التقليد في القواطع؟ فصِّلْ إجابتك.





لا¢ تأتي.



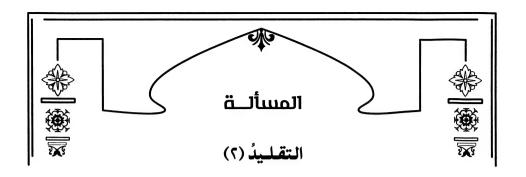

لله أمَّا ظَانُّ الحُكْمِ بِاجْتِهَادِهِ.. فَيَحْرُمُ عَلَيْهِ التَّقْلِيدُ، وَكَذَا المُجْتَهِدُ عِنْدَ الأَكْثَرِ، وَثَالِثُهَا: يَجُوزُ اللَّعْلَمِ، وَخَامِسُهَا: عِنْدَ ضِيقِ الوَقْتِ، وَثَالِثُهَا: يَجُوزُ اللَّعْلَمِ، وَخَامِسُهَا: عِنْدَ ضِيقِ الوَقْتِ، وَسَادِسُهَا: فِيمَا يَخُصُّهُ.

#### -- Ajjo---

#### نص الكوكب الساطع

قِيلَ: وَلَا الْعَامِيُّ. وَالْمُجْتَهِدُ: إِنْ يَجْتَهِدُ وَظَرَّ: لَا يُقَلِّدُ. كَذَاكَ إِنْ لَمْ يَجْتَهِدْ عَلَىٰ الْأَصَحْ، ثَالِثُهَا: الجَوَازُ لِلْقَاضِي وَضَحْ، وَقِيلَ: لِلضِّيقِ، وَقِيلَ: إِنْ يَرَىٰ أَعْلَىٰ، وَقِيلَ: فِي الَّذِي لَهُ جَرَىٰ



#### تشجــير المسألـــة ـــــــــــــين

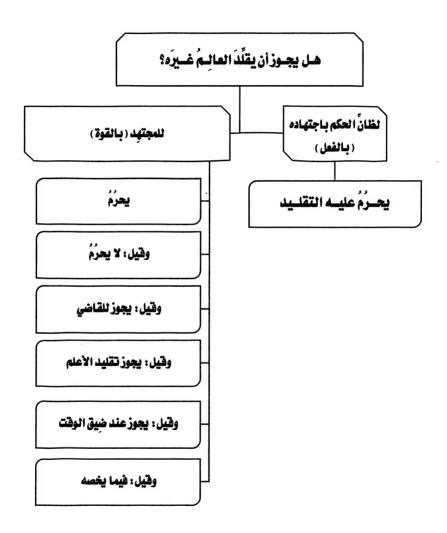





#### 

٨٧٠. ما حكمُ تقليد ظانِّ الحكم باجتهاده لغيره؟

#### \_\_**&**\_\_\_

### التمارين والتطبيقات

[١٢٨١] بيِّنْ حكم التقليد في الحالات الآتية، مع ذِكر الخلاف:

- ١. عامى قلَّدَ عالمًا في وجوب الصلاة.
- ٢. عامي قلَّدَ عالمًا في وجوب التشهد الأول.
- ٣. عالم غير مجتهد قلَّدَ مجتهدًا في حكم التورُّق.
- ٤. مجتهد قلَّدَ مجتهدًا آخرَ في مسألة صيام يوم الغَيْم.
- ٥. مجتهد قلَّدَ مجتهدًا في وجوب الترتيب في قضاء الفوائت.





#### مَسْأَلَـةُ:

لله إِذَا تَكَرَّرَتِ الوَاقِعَةُ، وَتَجَدَّدَ مَا يَقْتَضِي الرُّجُوعَ، وَلَمْ يَكُنْ ذَاكِرًا لِلدَّلِيلِ الأَوَّلِ.. وَجَبَ تَجْدِيدُ النَّظَرِ قَطْعًا، وَكَذَا إِنْ لَمْ يَتَجَدَّدُ، لَا إِنْ كَانَ ذَاكِرًا، وَكَذَا العَامِّيُّ يَسْتَفْتِي - وَكَذَا العَامِّيُّ يَسْتَفْتِي - وَلَوْ مُقَلِّدُ مَيِّتٍ - ثُمَّ تَقَعُ لَهُ الحَادِثَةُ، هَلْ يُعِيدُ السُّوَالَ؟

#### 

### نص الكوكب الساطع

إِنْ يَتَكَرَّرْ حَادِثٌ: وَقَدْ طَرَا مَا يَقْتَضِي الرُّجُوعَ، أَوْ مَا ذَكَرَا- وَلَا يَعْتَضِي الرُّجُوعَ، أَوْ مَا ذَكَرَا- وَلِيكَ لَا المَشْهُورِ. دُونَ مَنْ ذَكَرْ.



### تشجــير المسألـــة

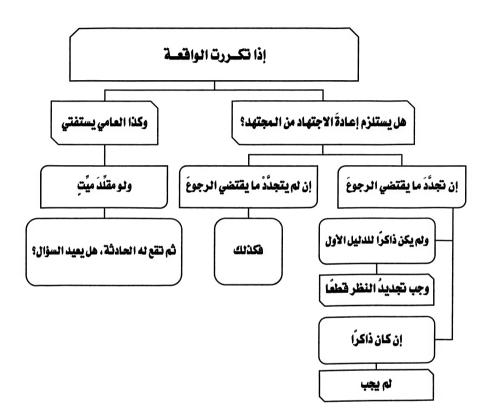



الأسئلــة النظريــة

٨٧٢. إذا تكررت الواقعةُ، هل يجب على المجتهد تجديدُ النظر فيها؟





# التمارين والتطبيقات

#### [١٢٨٢] حدِّدْ متى يَلزَم على المجتهد تجديدُ النظر ومتى لا يجب:

| لا يجب | يجب | الحالة                                                |
|--------|-----|-------------------------------------------------------|
|        |     | نظر مجتهِدٌ في أدلة مسألة حُكْمِ الدعاء عند خَتْمِ    |
|        |     | القرآن في التراويح، وحكَمَ فيها بالمنع، ثم في         |
|        |     | السَّنة التي بعدها أراد أن يؤُمَّ الناسَ في التراويح، |
|        |     | وذُكِرَ له أنه قد طُبِع جزء حديثيٌّ فيه أدلة للمسألة. |
|        |     | نظر مجتهد في أدلة مسألة حُكْمِ الدعاء عند خَتْمِ      |
|        |     | القرآن في التراويح، وحكَمَ فيها بالمنع، ثم في         |
|        |     | السَّنة التي بعدها أراد أن يؤُمَّ الناسَ في التراويح، |
|        |     | ولم يوجد أي شيء استُجِدَّ في المسألة، وكان            |
|        |     | مستحضِرًا لجميع الأدلة التي جمَعَها في أثناء نظرِه    |
|        |     | السَّنة الماضية.                                      |
|        |     | نظر مجتهد في أدلة مسألة حُكْمِ الدعاء عند خَتْمِ      |
|        |     | القرآن في التراويح، وحكَمَ فيها بالمنع، ثم في         |
|        |     | السَّنة التي بعدها أراد أن يؤُمَّ الناس في التراويح،  |
|        |     | ولم يوجد أيُّ شيء استُجِدَّ في المسألة، ولكنه         |
|        |     | نَسِي الأدلة التي أدت به إلى القول بالمنع.            |



| لا يجب | يجب | العالة                                                |
|--------|-----|-------------------------------------------------------|
|        |     | أفتى مجتهِدٌ بأن الدولار له حُكْمُ الذهب بِناءً على   |
|        |     | أن غطاءه النقديَّ ذهَبٌ، ثم ألغيَ الغطاءُ النقدي.     |
|        |     | أفتى مجتهِدٌ بجواز الاكتتاب في شركة مساهمة، ثم        |
|        |     | بعد سَنة سُئِل عن الاكتتاب في نفس الشركة.             |
|        |     | قلَّدَ عاميٌّ الشيخَ ابن باز ر الله في مسألة، ثم توفي |
|        |     | الشيخ، فوقعت الحادثة مرة أخرى، فهل يَلزَم             |
|        |     | العاميَّ إعادةُ السؤال؟                               |





#### مَسْأَلَـةُ:

للى تَقْلِيدُ المَفْضُولِ، ثَالِثُهَا: المُخْتَارُ يَجُورُ لِمُعْتَقِدِهِ فَاضِلًا أَوْ مُسَاوِيًا، وَمِنْ ثَمَّ لَمْ يَجِبِ البَحْثُ عَنِ الأَرْجَحِ، فَإِنِ اعْتَقَدَ رُجْحَانَ وَاحِدٍ تَعَيَّنَ. وَالرَّاجِحُ عِلْمًا فَوْقَ الرَّاجِح وَرَعًا فِي الأَصَحِّ. الرَّاجِح وَرَعًا فِي الأَصَحِّ.

#### —*იწს* —

### 

تَقْلِيدُهُ إِنْ يَعْتَقِدْ سَاوَىٰ وَمَازْ ؛ أَوْ يَعْتَقِدُ رُجْحَانَ فَرْدٍ مِنْهُمُ -فَوْقَ الَّذِي فِي وَرَعٍ عَلَىٰ الأَصَحْ.

ثَالِثُهَا المُخْتَارُ فِي المَفْضُولِ: جَازُ فَالبَحْثُ عَنْ أَرْجَحِهِمْ لَا يَلْزَمُ. فَلْيَتَعَـيَّنْ. وَالَّـذِي عِلْمًـا رَجَحْ



#### 



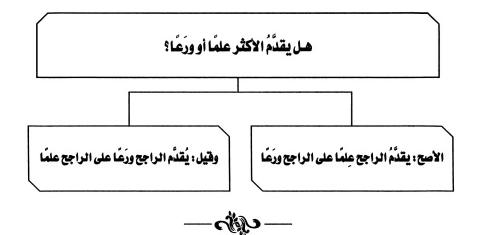

#### الأسئلــة النظريــة ـــــــــــــين

٨٧٣. ما حكم تقليد المفضول؟ فصِّلْ إجابتك.

#### 

## التمارين والتطبيقات

[١٢٨٣] هل يجوز لشخص أن يقلِّدَ الإمام أحمدَ مع اعتقاده أن مالكًا أعلَمُ منه وأفضل؟

[١٢٨٤] هل يجب على من اعتقد أفضلية الإمام أحمد على سائر المجتهِ دِين أن يقلِّدَه؟





للهِ وَيَجُوزُ تَقْلِيدُ المَيِّتِ خِلَافًا لِلْإِمَامِ، وَثَالِثُهَا: إِنْ فُقِدَ الحَيُّ، وَرَابِعُهَا: قَالَ الهِنْدِيُّ: إِنْ نُقِدَ الحَيُّ، وَرَابِعُهَا: قَالَ الهِنْدِيُّ: إِنْ نَقَلَهُ مُجْتَهِدٌ فِي مَذْهَبِهِ.

#### **―-(学)**---

# نص الكوكب الساطع

وَقُلِّدَ المَيِّتُ فِي القَوِيِّ ثَالِثُهَا بِشَرْطِ فَقْدِ الحَيِّ

—*ირ*ს—



### تشجير المسألـــة

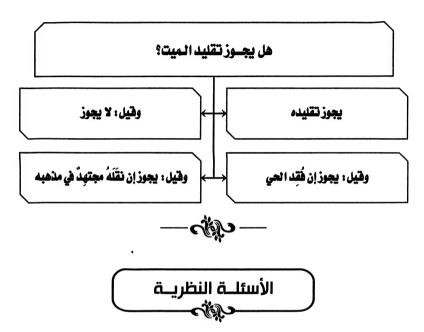

٨٧٤. ما حكم تقليد المجتهد الميت؟ اذكُرِ الأقوالَ في المسألة، ثم بيِّنْ ما رجَّحه المصنِّفُ هِ.



[١٢٨٥] ما حكم تقليد شخصٍ لفتاوى الإمام ابن السُّبْكيِّ هِ بعد وفاته؟





لله وَيَجُوزُ اسْتِفْتَاءُ مَنْ عُرِفَ بِالأَهْلِيَّةِ، أَوْ ظُنَّ، بِاشْتِهَارِهِ بِالعِلْمِ وَالعَدَالَةِ، أَوِ انْتِصَابِهِ وَالنَّاسُ مُسْتَفْتُونَ، وَلَوْ قَاضِيًا، وَقِيلَ: لا يُفْتِي قَاضِ فِي المُعَامَلَاتِ، لا المَجْهُولِ.

#### 

### نص الكوكب الساطع

وَجُوِّزَ اسْتِفْتَاءُ مَنْ قَدْعُرِفَ الْهَ الْهَ الْهُ الْوَ ظُنَّ حَيْثُ لَا خَفَا اللهُ الْهُ الْوَ ظُنَّ حَيْثُ لَا خَفَا اللهُ اللهُ وَالِاسْتِفْتَا لَه اللهُ اللهُ وَالاسْتِفْتَا لَه اللهُ اللهُ وَالاسْتِفْتَا لَه اللهُ اللهُ وَالاسْتِفْتَا لَه اللهُ اللهُ وَاللهُ اللهُ الل

#### -dip-



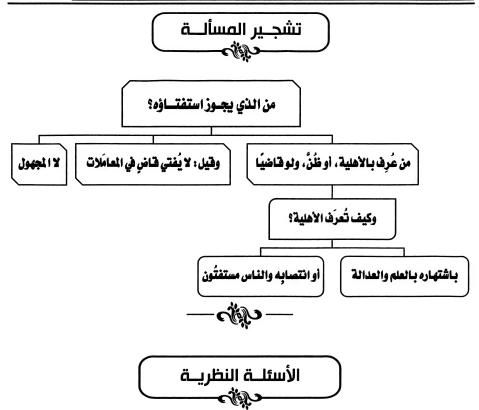

٨٧٥. مَن الذي يجوز استفتاؤه؟

٨٧٦. كيف تُعرَف أهليةُ المجتهِد والمفتي؟

٨٧٧. هل يجوز أن يفتي القاضي في المعامَلات؟

٨٧٨. هل يجوز استفتاء المجهول؟



التمارين والتطبيقات

لا¢ تأتي.



لله وَالأَصَحُّ وُجُوبُ البَحْثِ عَنْ عِلْمِهِ، وَالِاكْتِفَاءُ بِظَاهِرِ العَدَالَةِ وَبِخَبَرِ الوَاحِدِ.



نص الكوكب الساطع

بِالسَّتْرِ، وَالوَاحِدِ فِي ذَا: المُقْتَفَىٰ

وَحَـتْمُ بَحْـثِ عِلْمِـهِ، وَالْإِكْتِفَـا

-- Ajjo---



### تشجـير المسألـــة

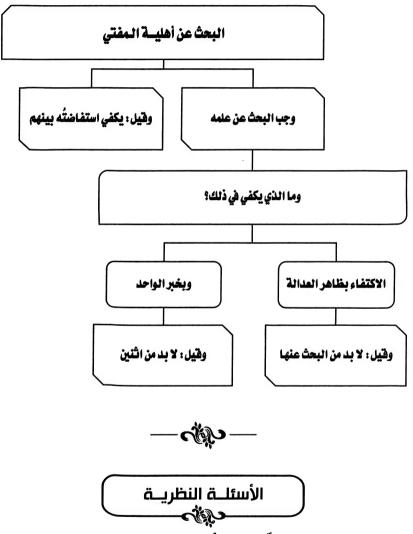

٨٧٩. هل يجب على المقلِّدِ البحثُ عن علم المفتي؟ وما الذي يكفي في ذلك؟





#### التمـارين والتطبيقــات ــــــــدين

#### [١٢٨٦] بيِّنْ مَن يجوز استفتاؤُه ومَن لا يجوز:

- عاميٌّ رأى رجُلًا طويل اللحية يصلي في الصف الأول كثيرَ الذِّكر.
- عامي رأى رجُلًا يدرِّسُ في المسجد النبوي ويفتي الناس، والناس الفضلاء يصدُرُون عن فتواه.
  - ٣. عامي عَلِم أن زيدًا قاضِ يحتكم إليه الناسُ، ويُثْنون على علمه وقضائه.
    - ٤. عامي فتح إحدى القنوات فوجد مفتيًا.
- ٥. عامي بحث في النت فوجد في أحد المنتديات رقمًا لشخصٍ كُتِبَ أنه شيخ يفتى.
- ٦. عامي رأى رجُلًا حاصلًا على دكتوراه في الشريعة، لكنه معروفٌ بالتساهل في أمر دِينه، ساقطُ العدالة.
- ٧. عامي أخبره ثقة عدلٌ أن فلانًا قد شاع عند أهل العلم فقهه، فلما رآه رأى ظاهره العدالة، ولم يفتش عن عدالته.





ك وَلِلْعَامِّيِّ سُؤَالُهُ عَنْ مَأْخَذِهِ اسْتِرْ شَادًا، ثُمَّ عَلَيْهِ بَيَانُهُ إِنْ لَمْ يَكُنْ خَفِيًّا.



نص الكوكب الساطع

وَجَازَ عَنْ مَأْخَذِهِ إِنْ يَسْأَلِ مُسْتَرْشِدًا، وَلْيُبْدِ إِنْ كَانَ جَلِيْ





#### تشجــير المسألـــة ــــــــــــــي

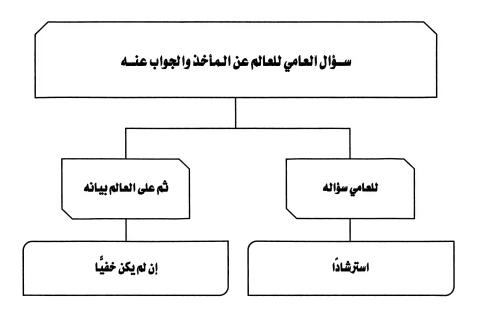

#### —ഡ്ലം—

الأسئلـــة النظريـــة

٠٨٨٠. هل للعاميّ سؤالُ العالِم عن مأخذه فيما أفتاه فيه؟ وهل يجب على العالِم بيانُه أو لا؟ فصِّلْ إجابتك.

# التمارين والتطبيقات

[١٢٨٧] (عاميٌ سأل عالمًا: هل يجري الرِّبا في الورَقِ النقدي؟ فقال العالم: نعم، فسأله العاميُّ: ما الدليل؟).

- ١. ما رأيك في صنيع العامي؟
- ٢. هل تَلزَم العاميَّ الفتوى إذا لم يَفهَم الدليلَ؟
  - ٣. هل يَلزَم المفتيَ بيانُ الدليل له؟





#### مَسْأَلَـةُ:

لله يَجُوزُ لِلْقَادِرِ عَلَىٰ التَّفْرِيعِ وَالتَّرْجِيحِ -وَإِنْ لَمْ يَكُنْ مُجْتَهِدًا- الإِفْتَاءُ بِمَذْهَبِ مُجْتَهِدِ اطَّلَعَ عَلَىٰ مَأْخَذِهِ وَاعْتَقَدَهُ، وَثَالِثُهَا: عِنْدَ عَدَمِ المُجْتَهِدِ، وَرَابِعُهَا: وَإِنْ لَمْ يَكُنْ قَادِرًا؛ لِأَنَّهُ نَاقِلٌ.

#### —*ঝ্যূ*ৈ—

### نص الكوكب الساطع

يَجُ وزُ لِلْمُجْتَهِ لِهِ المُقَيَّ لِ بِالمَدْهَبِ الإِفْتَاءُ فِي المُعْتَمَدِ، وَالرَّابِ عُ: جَازَ لِمَنْ قَلَّدَ؛ وَهُ وَ الوَاقِعُ. وَالمَنْعَ لِلْعَامِيِّ مُطْلَقًا - وَلَوْ دَلِيلُهَا نَصَّا - عَلَىٰ الأَقْوَىٰ رَأُوْا.

- Ajjo-



### تشجـير المسألـــة

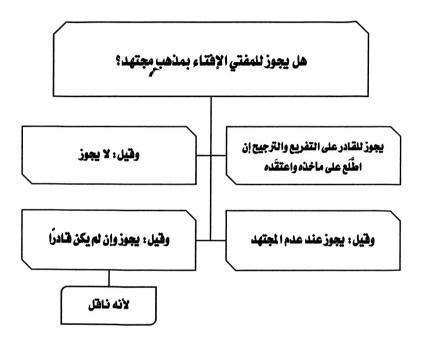







# التمارين والتطبيقات

[١٢٨٨] سُئِل طالب علم مبتدئٌ عن مسألة، فأجاب فيها: (يجوز ذلك؛ كما هو مذهب الإمام أحمد)، واستشهَد بنصِّ أحد المتون المعتمدة.

ما رأيك في صنيعه؟





لله وَيَجُوزُ خُلُوُّ الزَّمَانِ عَنْ مُجْتَهِدٍ؛ خِلَافًا لِلْحَنَابِلَةِ مُطْلَقًا، وَلِابْنِ دَقِيقِ العِيدِ: مَا لَمْ يَتَدَاعَ الزَّمَانُ بِتَزَلْزُلِ القَوَاعِدِ، وَالمُخْتَارُ: لَمْ يَثْبُتْ وُقُوعُهُ.

#### —*₼*

### نص الكوكب الساطع

جَازَ خُلُو العَصْرِ عَنْ مُجْتَهِدِ، وَمُطْلَقًا يَمْنَعُ قَوْمُ أَحْمَدِ، وَمُطْلَقًا يَمْنَعُ قَوْمُ أَحْمَدِ، وَالْمُو تَضَى لَمْ يَثْبُتِ. وَالمُرْ تَضَى لَمْ يَثْبُتِ.

#### 



### تشجـير المسألــة

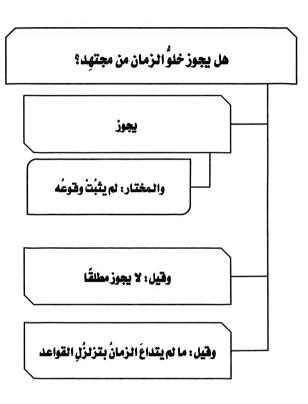



الأسئلــة النظريــة

٨٨٢. ما حكمُ خلوِّ الزمان عن مجتهد؟ وهل وقع؟ اذكُرِ الأقوال في المسألة، مع عَزْوِها إلى قائليها، ثم بيِّنْ ما رجَّحه المصنِّفُ ﷺ.



#### 

[١٢٨٩] ما رأيك في هذه المقولة؟ (زمانُنا هذا لا يوجد فيه أيُّ مجتهِد).





#### 

لا وَإِذَا عَمِلَ الْعَامِّيُّ بِقَوْلِ مُجْتَهِدِ.. فَلَيْسَ لَهُ الرُّجُوعُ عَنْهُ، وَقِيلَ: يَلْزَمُهُ الْعَمَلُ بِمُجَرَّدِ الْإِفْتَاءِ، وَقِيلَ: بِالشَّرُوعِ فِي الْعَمَلِ، وَقِيلَ: إِنِ الْتَزَمَهُ، وَقَالَ السَّمْعَانِيُّ: إِنْ وَقَعَ فِي نَفْسِهِ صِحَّتُهُ، وَقَالَ السَّمْعَانِيُّ: إِنْ وَقَعَ فِي نَفْسِهِ صِحَّتُهُ، وَقَالَ السَّمْعَانِيُّ: إِنْ لَمْ يُوجَدُ مُفْتٍ آخَرُ، فَإِنْ وُجِدَ.. تَخَيَّرَ بَيْنَهُمَا.

#### —*იქე*ს—

### نص الكوكب الساطع

إِذَا بِقَوْلِ مُفْتٍ العَامِيْ عَمِلْ: وَقِيلَ: بِالإِفْتَاءِ يَلْزَمُ العَمَلْ، مِنْهُ الْتِزَامُ، وَرَأَىٰ السَّمْعَانِيْ وَابْنُ الصَّلَاحِ وَالنَّوَاوِيْ: إِنْ فُقِدْ

لَيْسَ لَهُ الرُّجُوعُ إِجْمَاعًا نُقِلْ. وَقِيلَ: بِالشُّرُوعِ، قِيلَ: أَوْ حَصَلْ-إِنْ مَالَتِ السَنَّفْسُ لِلِاطْمِئْنَانِ، سِوَاهُ وَالتَّخْيِيرَ جَوِّزْ إِنْ وُجِدْ.



## تشجـير المسألــة

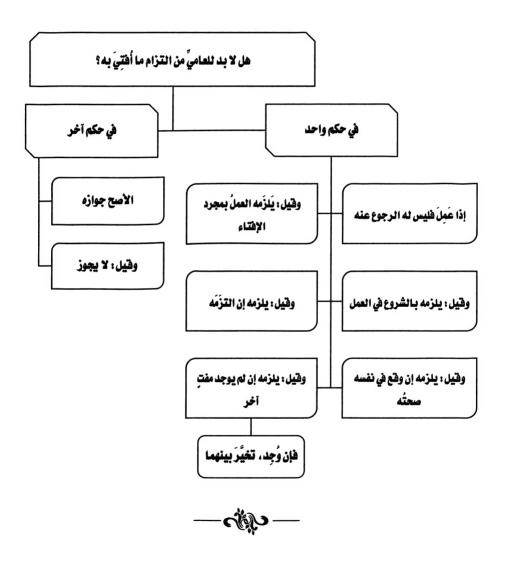



#### 

٨٨٣. متى يَلزَم العاميَّ العملُ بقول المجتهد؟ فصّلِ الأقوالَ في المسألة، ثم بيّن ما رجَّحه المصنّفُ هي منها.





لا¢ تأتي.





#### نص جمع الـجــوامع ـــــــحين

لل وَالأَصَحُّ جَوَازُهُ فِي حُكْمٍ آخَرَ، وَأَنَّهُ يَجِبُ الْتِزَامُ مَذْهَبٍ مُعَيَّنٍ يَعْتَقِدُهُ أَرْجَحَ أَوْ مُسَاوِيًا، ثُمَّ يَنْبُغِي السَّعْيُ فِي اعْتِقَادِهِ أَرْجَحَ، ثُمَّ فِي خُرُوجِهِ عَنْهُ، ثَالِثُهَا: لا يَجُوزُ فِي بَعْضِ المَسَائِلِ، وَأَنَّهُ يَمْتَنِعُ تَتَبُّعُ الرُّخَصِ، وَخَالَفَ أَبُو إِسْحَاقَ المَرْوَذِيُّ.

#### 

#### نص الكوكب الساطع

وَصُحِّحَ الْجَوَازُ فِي حُكْمٍ سِوَاهُ. وَالْإِلْتِ زَامُ بِمُعَ يَنْ دَآهُ وَصُحِّحَ الْجَوَازُ فِي حُكْمٍ سِوَاهُ. فَرُوجَهُ عَنْهُ وَلَوْ فِي مَسْأَلَهُ، أَرْجَ حَ أَوْ مُسَافِيًا. وَأَنَّ لَهُ فَيُ مُسْأَلَهُ، وَلَا يُعْضِ وَالتَّبُّعُ لِلْرُخَصِ - عَلَىٰ الصَّحِيح - يُمْنَعُ لَالصَّحِيح - يُمْنَعُ

### تشجير المسألـــة

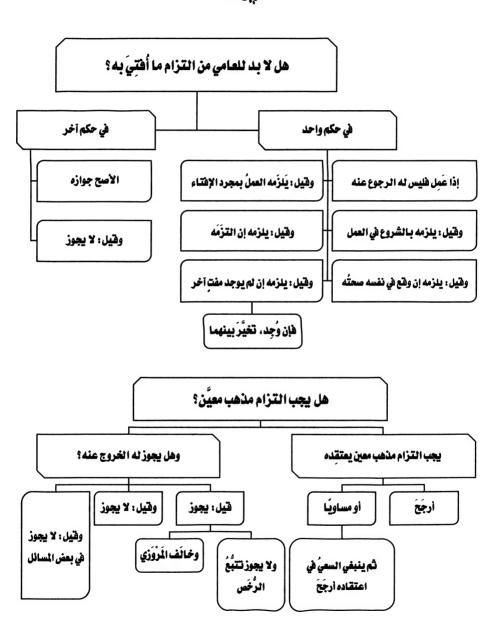

#### الأسئلــة النظريـــة ــــــحين

٨٨٤. هل يجب على العاميِّ التزامُ مذهبِ معيَّن؟

٨٨٥. هل يجوز للعامي الخروج عن مذهبه الذي يعتقِدُه أرجَحَ؟

٨٨٦. ما حكمُ تتبُّع الرُّخَص؟

### التمارين والتطبيقات

[١٢٩٠] هل يَلزَم العملُ بالفتوىٰ في الحالات الآتية أو لا؟

- ١. عامية سألت عن حكم زكاة الحليّ، فأفتيت بالوجوب، فزكّتْ هذا
   العام، فهل لها في العام القادم الرجوعُ إلىٰ قولٍ آخرَ؟
- عاميٌّ سأل عن وجوب الدم على مَن ترك المَبِيت بمنَى، فأفتي بالوجوب،
   فلما ذبح الشاة، أراد أن يرجع إلى القول الآخرِ ويأكل الشاة.
- ٣. عامي سأل عن حكم صلاته وقد ترك قراءة الفاتحة، فأفتي بوجوب الإعادة، فلما شرع في الإعادة، أراد أن يأخذ بالقول الآخر ولا يُكمِلَ صلاته.
- عامي التزَمَ العملَ بمذهب الإمام أحمد، ثم أحَبَّ فتاةً، فلم يرضَ أبوها بتزويجها له، فقرَّرَ الأخذَ بمذهبِ من يجيز الزواجَ بلا وليًّ.
- ه. عامي التزم مذهب الإمام أحمد، ثم اشتهى أن يجرِّبَ شُرْبَ النبيذ
   الذي لا يُسكِر قليلُه، فقرَّرَ تقليدَ مَن يجيز ذلك.



لل اخْتُلِفَ فِي التَّقْلِيدِ فِي أُصُولِ الدِّينِ، وَقِيلَ: النَّظُرُ فِيهِ حَرَامٌ، وَعَنِ الأَشْعَرِيِّ: لا يَصِحُ إِيمَانُ المُقَلِّدِ، وَقَالَ القُشَيْرِيُّ: مَكْذُوبٌ عَلَيْهِ، وَالتَّحْقِيقُ: إِنْ كَانَ أَخْذًا لِقَوْلِ لَكِيمِ فَي إِيمَانُ المُقَلِّدِ، وَقَالَ القُشَيْرِيُّ: مَكْذُوبٌ عَلَيْهِ، وَالتَّحْقِيقُ: إِنْ كَانَ جَزْمًا.. فَيَكْفِي؛ خِلافًا الغَيْرِ بِغَيْرِ حُجَّةٍ، مَعَ احْتِمَالِ شَكِّ أَوْ وَهُمٍ.. فَلا يَكْفِي، وَإِنْ كَانَ جَزْمًا.. فَيَكْفِي؛ خِلافًا لِأَبِي هَاشِمٍ.

<sup>(</sup>۱) مِن هذا الموضع إلى آخِرِ الكتاب ليس من أصول الفقه، وإبقاءً للمتن على حاله لم نحذِفْ هذا القسمَ مع أنه خارج عن غرضنا في خدمة أصول الفقه وتطبيقاته؛ لذا اقتصرنا على إثبات المتن والتشجيرات، علما أنه قد جرى الله في القسم العقديِّ على طريقة الأشاعرة، ويحسُنُ أن يراجع الطالبُ إذا قرأ هذا القسم: شَرْحَ الشيخ حسن بخاري على جمع الجوامع، وشرحَ الشيخ محمد على آدم على الكوكب الساطع؛ للوقوفِ على بعض التنبيهات المهمة على هذه المسائل.

# نص الكوكب الساطع

لِلْفَخْرِ وَالأُسْتَاذِ ثُمَّ الآمِدِيْ، أَسْلَافُنَا كَالشَّافِعِيْ فِيهَا النَّظَرْ. فَمُؤْمِنٌ عَاصٍ عَلَى المُعْتَمَدِ، إيمانَهُ وَقَدْ عُرِيْ لِلْأَشْعَرِيْ؛ والحَقُّ: إِنْ يَأْخُذْ بِقَوْلِ مَنْ عَرَا-لَلَمْ يَكْفِهِ، وَيَكْتَفِي بِالجَرْمِ. يَمْتَنِعُ التَّقْلِيدُ فِي الْعَقَائِدِ وَالْعَنْبُرِيْ جَوَّزَهُ، وَقَدْ حَظَرْ ثُمَّ عَلَى الْأُوَّلِ - إِنْ يُقَلِّدِ: ثُمَّ عَلَى الْأُوَّلِ - إِنْ يُقَلِّدِ: لَكِنْ أَبُو هَاشِمِ لَمْ يَعْتَبِرِ قَالَ القُشَيْرِيُّ: عَلَيْهِ مُفْتَرَىٰ بِغَيْرِ حُجَّةٍ بِالْمُنَىٰ وَهُمِ



# تشجـير المسألـــة

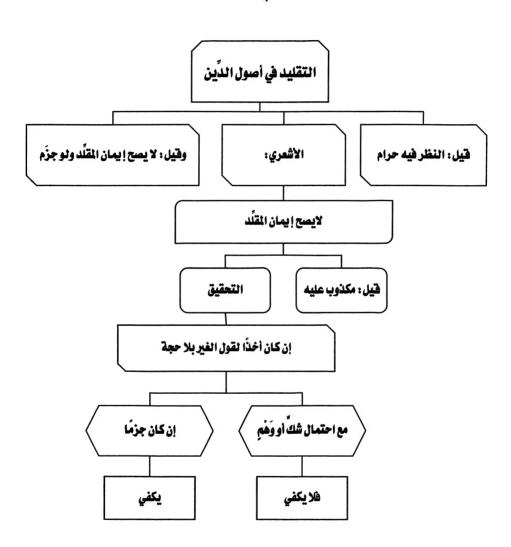





ك فَلْيَجْزِمْ عَقْدَهُ بِأَنَّ العَالَمَ مُحْدَثٌ، وَلَهُ صَانِعٌ، وَهُوَ اللهُ الوَاحِدُ.

#### 

# نص الكوكب الساطع

فَلْيَجْ زِم العَقْدَ وَلَا يُنَاكِثُ: بِأَنَّمَا العَالَمُ حَقًّا حَادِثُ.

صَانِعُهُ اللهُ الَّالِهُ الَّالِهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللهُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللهُ اللَّهُ اللَّالَةُ اللّٰ اللَّهُ اللَّاللَّ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ



# تشجــير المسألـــة

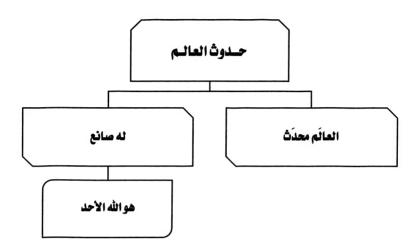



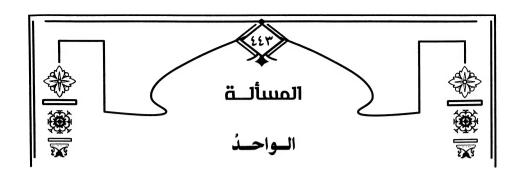

وَالْوَاحِدُ الشَّيْءُ الَّذِي لَا يَنْقَسِمُ.

-dip-

نص الكوكب الساطع

وَالوَاحِدُ: الشَّيْءُ الَّذِي لَا يَنْقَسِمْ وَلَا يُشَبَّهُ بِوَجْهِ قَدْ رُسِمْ.

-dip-



# تشجــير المسألـــة

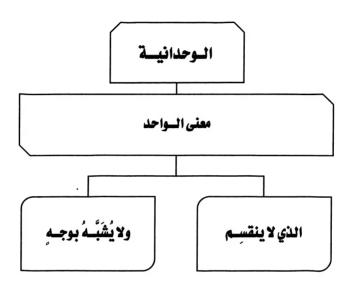



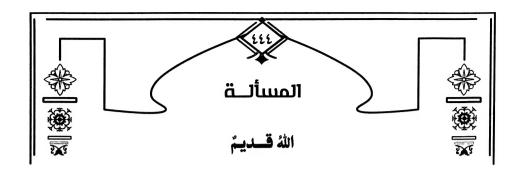

لل وَاللهُ تَعَالَىٰ قَدِيمٌ، لا ابْتِدَاءَ لِوُجُودِهِ.



نص الكوكب الساطع





# تشجـير المسألــة

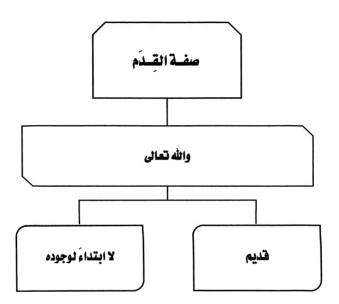





لله حَقِيقَتُهُ مُخَالِفَةٌ لِسَائِرِ الحَقَائِقِ، قَالَ المُحَقِّقُونَ: لَيْسَتْ مَعْلُومَةً الآنَ، وَاخْتَلَفُوا هَلْ يُمْكِنُ عِلْمُهَا فِي الآخِرَةِ؟

#### 

## نص الكوكب الساطع

وَعِلْمُهَا لِلْخَلْقِ غَيْرُ ثَابِتِ،

يُمْكِننَا؟ قَوْلَانِ لِلْأَشَاعِرَهُ.

وَذَاتُهُ كُلَّ اللَّهُ وَاتِ نَافَسِ.

وَاخْتَلَفُوا: هَلْ عِلْمُهَا فِي الْآخِرَهُ



# تشجـير المسألــة

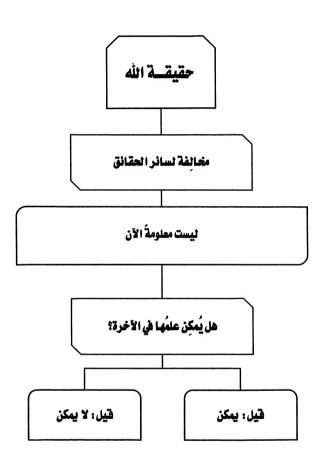





لل كَيْسَ بِجِسْمٍ، وَلا جَوْهَرٍ، وَلا عَرَضٍ، لَمْ يَزَلْ وَحْدَهُ وَلا مَكَانٌ وَلا زَمَانٌ، وَلا قُطْرٌ وَلا أَوَانٌ، ثُمَّ أَحْدَثَ مَذَا الْعَالَمَ مِنْ غَيْرِ احْتِيَاجٍ، وَلَوْ شَاءَ مَا اخْتَرَعَهُ، لَمْ يَحْدُثْ بِابْتِدَاعِهِ فِي ذَاتِهِ حَادِثٌ، فَعَالٌ لِمَا يُرِيدُ، لَيْسَ كَمِثْلِهِ شَيْءٌ.

#### -- Ajjo---

#### 

لَـيْسَ بِجَـوْهَرِ، وَلَا بِجِسْمِ، وَلَا بِجِسْمِ، وَلَا بِجِسْمِ، وَلَا بِجِسْمِ، وَلَا مِحَانَهُ وَلَا مَكَانُ وَلَا مَكَانُ وَلَا مَكَانُ وَلَا مَكَانُ وَلَا مَكَالُمَ لَا لِمَنْفَعَـهُ فَهُـوَ لِمَا يُرِيـدُ فَعَّالُ وَلَا وَلَا وَلَا وَلَا مَنْفَعَـهُ وَلَا مَنْفَعَـالُ وَلَا وَلَا مَنْفَعَـالُ وَلَا وَلَا مَنْفَعَـهُ وَلَا مَنْفَعَـالُ وَلَا مَنْفَعَـالُونَا وَلَا مَنْفَعَالَا مُنْفَعَلَا مُنْ فَالْمُ لَا مُنْفَعَلًا مُنْفَعَلَا مُنْفَعَالُمُ لَا مُنْفَعَلُونُ وَلَا مَنْفَعَالَا مُنْفَعَلَا مُنْفَعَلُونُ وَلَا مُنْفَعِلِهُ وَلَا مُنْفِقِعُلُونُ وَلَا مُنْفَعِلُونُ وَلَا مُنْفَعَلَا مُنْفَعَلُونُ وَلَا مُنْفَعَلُونُ وَلَا مُنْفَعِلًا مُنْفَعِلُونُ وَلَا مُنْفَعِلُونُ وَلَا مُنْفَعِلَا مُنْفِعُونُ وَلِمُنْ وَلَا مُنْفِعُلُونُ وَلَا مُنْفُولُونُ وَلِمُنْ وَلَا مُنْفَعُلُونُ وَلَا مُنْفَعِلًا مُنْفَاعُونُ وَلَا مُنْفَعِلًا مُنْفُونُ و لَا مُنْفُونُ وَلَا مُعْلَى وَلَا مُنْفُونُ وَلَا مُنْفُونُ وَلَا مُنْفُونُ وَلَا مُعْلَى وَلَا مُعْلَقُونُ وَلَا مُعْلَالُونُ وَلَا مُعْلَقُونُ وَلَا مُعْلَالُونُ وَلَا مُعْلَقُونُ وَلَا مُعْلَقُونُ وَلَا مُعْلَقُونُ وَلَا مُعْفُونُ وَلَا مُعْلَقُونُ وَلَا مُعْلَالُ وَالْمُعُلِقُونُ وَلَا مُعُلِقُونُ وَلَا مُعُلِقُونُ

أَوْ عَرضِ كَاللَّوْنِ أَوْ كَالطَّعْمِ، مُنْفَرِدًا فِي ذَاتِهِ وَلَا زَمَانْ. يَرُومُهَا؛ وَلَوْ يَشَامَا اخْتَرَعَهُ، يَلْزَمُهُ شَيْءٌ تَعَالَىٰ وَعَلَا، يِنْذَمُهُ الَّذِي يَحْدُثُ مِنْ خَيْرٍ وَشَرْ.



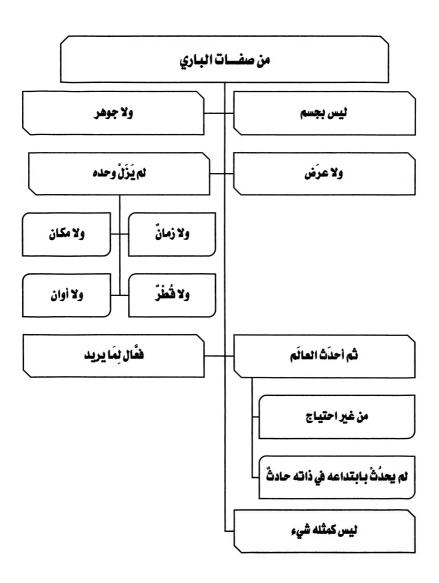



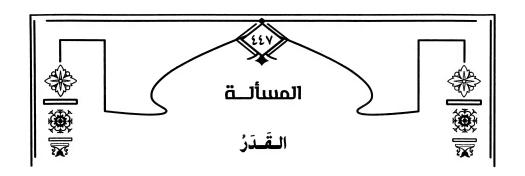

لله القَدَرُ خَيْرُهُ وَشَرُّهُ مِنْهُ، عِلْمُهُ شَامِلٌ لِكُلِّ مَعْلُومٍ، جُزْئِيَّاتٍ وَكُلِّيَّاتٍ، وَقُدْرَتُهُ لِكُلِّ مَقْدُورٍ، مَا عَلِمَ أَنَّهُ يَكُونُ أَرَادَهُ، وَمَا لَا فَلَا.

#### —*იწ*ბ—

# نص الكوكب الساطع

وَلَيْسَ شَيْءٌ مِثْكَ . ثُمَّ القَدَرُ وَوَاجِبٌ تَنْزِيسهُ الإعْتِقَادِ وَوَاجِبٌ تَنْزِيسهُ الإعْتِقَادِ وَوَاجِبٌ تَنْزِيسهُ الإعْتِقَادِ وَنَصَّ فِي «إِحْيَائِهِ» الغَزَالِي: قُدْرَتُه لِكُلِّ مَا لَمْ يَسْتَجِلْ. فَدُرْتُه لِكُلِّ مَا لَمْ يَسْتَجِلْ. لِكُلِّ مَا لَمْ يَسْتَجِلْ. لِكُلِّ وَجُزْئِنْ وسُكُونْ. لِكُلِّ يُريسدُ. وَالبَقَاءُ أَوْ لا: فَالا يُريسدُ. وَالبَقَاءُ

مِنْهُ الَّذِي يَحْدُثُ مِنْ خَيْرٍ وَشَرْ. عَـنِ الحُلُـولِ وَعَـنِ اتِّحَـادِ مَـنْ قَـالَ هَـذَا فَاسِـدُ الخَيَـالِ. وَعِلْمُـهُ لِكُـلِّ مَعْلُـومٍ شَـمِلْ يُرِيـدُ مَـا يَعْلَـمَ أَنَّـهُ يَكُـونْ، لَـنِسَ لَـهُ بَـدُ وَلَا انْتِهَا عُـهُ.



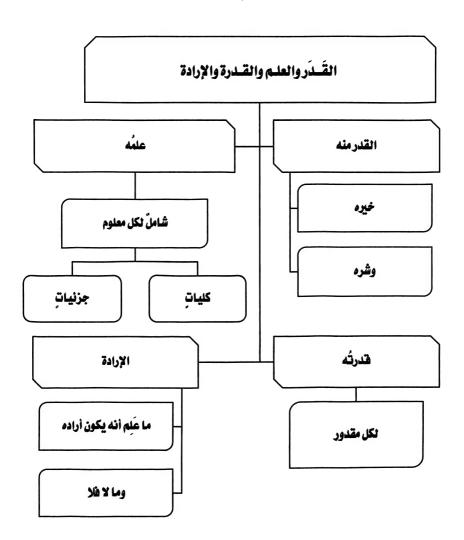





بَقَاؤُهُ غَيْرُ مُسْتَفْتَحِ وَلا مُتنَاهِ.



نص الكوكب الساطع

أَوْ لَا: فَلَا يُرِيدُ وَالبَقَاءُ لَيْسَ لَهُ بَدْءٌ وَلَا انْتِهَاءُ.



# تشجــير المسألـــة







لله لَمْ يَزَلْ بِأَسْمَائِهِ وَصِفَاتِ ذَاتِهِ، مَا دَلَّ عَلَيْهَا فِعْلُهُ؛ مِنْ قُدْرَةٍ، وَعِلْمٍ، وَحَيَاةٍ، وَإِرَادَةٍ، أَوِ التَّنْزِيهُ عَنِ النَّقْصِ؛ مِنْ سَمْعٍ، وَبَصَرٍ، وَكَلَامٍ، وَبَقَاءٍ.

#### 

#### نص الكوكب الساطع

لَمْ يَزَلِ البَارِي بِأَسْمَاهُ العُلَىٰ وَبِصِفَاتِ ذَاتِهِ؛ وَهُـيَ الأُلَىٰ
دَلَّ عَلَيْهَا الفِعْلُ مِـنْ إِرَادَةِ عِلْمٍ حَيَاةٍ قُـدْرَةٍ مَشَاءَةِ،

وَ عَلْمَ حَيَاةٍ قُـدْرَةٍ مَشَاءَةِ،

وَ عَلْمَ حَيَاةٍ قُـدْرَةٍ مَشَاءَةِ،

وَ لَا عَلَيْهَا عَـنِ الغِيَـرُ؛ سَمْعٍ كَلَامٍ وَالبَقَاءِ وَالبَصَـرْ.



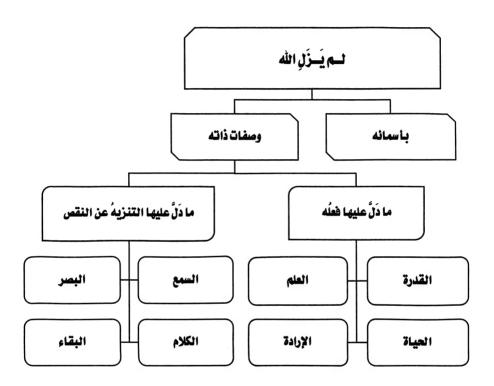





لله وَمَا صَحَّ فِي الكِتَابِ وَالسُّنَّةِ مِنَ الصِّفَاتِ نَعْتَقِدُ ظَاهِرَ المَعْنَىٰ، وَنُنَزِّهُهُ عِنْدَ سَمَاعِ المُشْكِلِ، ثُمَّ اخْتَلَفَ أَئِمَّتُنَا: أَنْقَوَّلُ أَمْ نُفَوِّضُ مُنَزِّهِينَ؟ مَعَ اتِّفَاقِهِمْ عَلَىٰ أَنَّ جَهْلَنَا بِتَفْصِيلِهِ لا يَقْدَحُ.

#### —എം—

### نص الكوكب الساطع

وَمَا أَتَى بِهِ الهُدَىٰ وَالسُّنَنُ مِنَ الصِّفَاتِ المُشْكِلَاتِ نُـؤْمِنُ الصِّفَاتِ المُشْكِلَاتِ نُـؤْمِنُ بِهَا كَمَا جَاءَتْ مُنَزِّهِينَا: مُفَوِّضِينَ، أَوْ مُؤَوِّلِينَا. وَالجَهْلُ بِالتَّفْصِيلِ لَيْسَ يَقْدَحُ بِالْإِتِّفَاقِ، وَالسُّكُوتُ أَصْلَحُ.



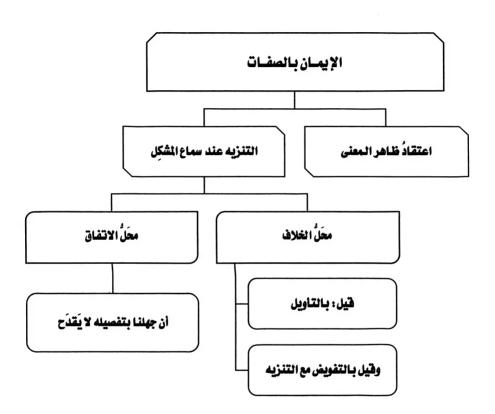



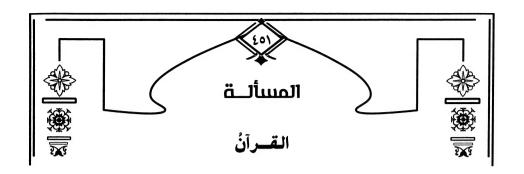

لل القُرْآنُ كَلَامُهُ غَيْرُ مَخْلُوقٍ، عَلَىٰ الحَقِيقَةِ لَا المَجَازِ، مَكْتُوبٌ فِي مَصَاحِفِنَا، مَحْفُوظٌ فِي صُدُورِنَا، مَقْرُوءٌ بِأَلْسِنَتِنَا.

#### 

### نص الكوكب الساطع

وَهْوَ -بِلَا تَجَوُّزٍ - مَا تَنْطِقُ -

أَلْسُنْنَا بِهِ، وَفِي المَصَاحِفِ خُطَّ، وَمَحْفُوظٌ بِصَدْرِ العَارِفِ.

كَلَامُهُ القُرْآنُ لَيْسَ يُخْلَقُ.



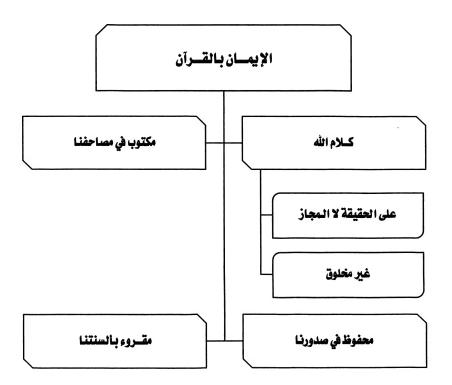





لل يُثِيبُ عَلَى الطَّاعَةِ، وَيُعَاقِبُ - إِلَّا أَنْ يَغْفِرَ غَيْرَ الشِّرْكِ - عَلَى المَعْصِيةِ.

#### 

# نص الكوكب الساطع

عَاقَــبَ أَوْ يُــنْعِمُ بِــالغُفْرَانِ؟

إِثَابَةُ العَاصِي وَتَعْذِيبُ المُطِيعْ

يُثِيبُ بِالطَّوْعِ، وَبِالعِصْيَانِ:

لِمَا عَدَا الشِّرْكَ. <del>وَلِلْبَارِي البَدِيع</del>ْ





# تشجــير المسألـــة

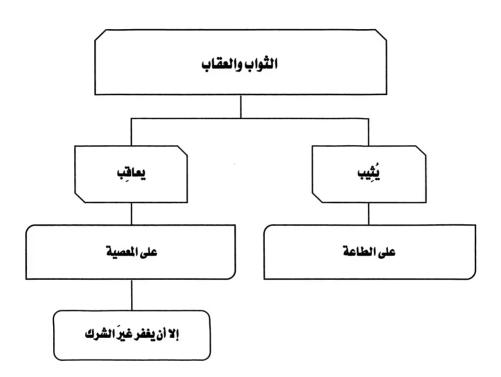



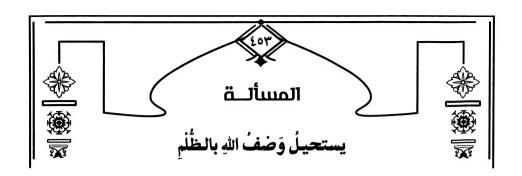

لل وَلَهُ إِنَّابَةُ العَاصِي، وَتَعْذِيبُ المُطِيعِ، وَإِيلامُ الدَّوَابِّ وَالأَطْفَالِ، وَيَسْتَحِيلُ وَصْفُهُ بِالظُّلْم.

#### —*₼*

# نص الكوكب الساطع

لِمَا صَدَا الشَّرْكَ. وَلِلْبَارِي البَدِيعُ إِثَابَةُ العَاصِي وَتَعْذِيبُ المُطِيعُ - وَمَا الشَّرْكَ. وَلِلْبَارِي البَدِيعُ وَمَا المُطيعُ - وَمَا المَّا وَصَالُهُ إِسَالظُّلْمِ وَضَارٌ أَطْفَالِ الْوَرَىٰ وَالعُجْمِ؛ وَيَسْتَحِيلُ وَصَافُهُ إِسَالظُّلْمِ



# تشجــير المسألـــة

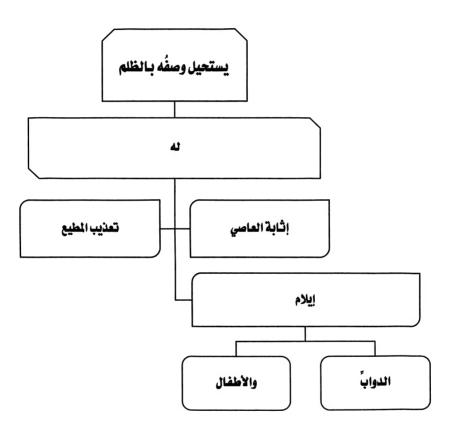





لل يَرَاهُ المُؤْمِنُونَ يَوْمَ القِيَامَةِ، وَاخْتُلِفَ هَلْ تَجُوزُ الرُّؤْيَةُ فِي الدُّنْيَا وَفِي المَنَامِ؟



### نص الكوكب الساطع

وَحَسَبَ المَقَامِ فِي الجِنَانِ،

نَوْمٍ، وَفِي الوُقُوعِ لِلْهَادِي اقْتُفِيْ.

يَـرَاهُ فِـي المَوْقِفِ ذُو الإِيمَانِ،

وَالخُلْفُ فِي الجَوَازِ فِي الدُّنْيَا، وَفِي



# تشجــير المسألـــة

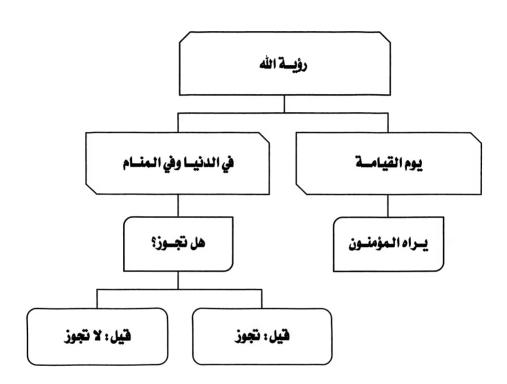





لل السَّعِيدُ مَنْ كَتَبَهُ فِي الأَزَلِ سَعِيدًا، وَالشَّقِيُّ عَكْسُهُ، ثُمَّ لا يَتَبَدَّلانِ، وَمَنْ عَلِمَ مَوْتَهُ مُؤْمِنًا.. فَلَيْسَ بِشَقِيٍّ، وَأَبُو بَكْرِ مَا زَالَ بِعَيْنِ الرِّضَا مِنْهُ.

#### -- Ajjo---

### نص الكوكب الساطع

مَنْ كَتَبَ اللهُ سَعِيدًا فِي الأَزَلْ فَهُ وَ السَّعِيدُ ثُمَّ بَعْدُ لَا بَدَلْ وَهَ وَ السَّعِيدُ ثُمَّ بَعْدُ لَا بَدَلْ وَهَكَذَا الشَّعِيدُ وَالَّذِي عَلِمْ بِأَنْ يَمُوتَ مُؤْمِنًا مِنْهَا سَلِمْ.

#### -dip-



## تشجـير المسألــة

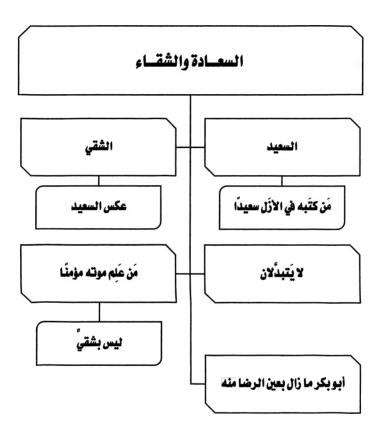





لله وَالرِّضَا وَالمَحَبَّةُ غَيْرُ المَشِيئَةِ وَالإِرَادَةِ؛ فَلا يَرْضَىٰ لِعِبَادِهِ الكُفْرَ، ﴿ وَلَوْ شَآءَ رَبُّكَ مَا فَعَلُوهُ ﴾.

### 

### نص الكوكب الساطع

وَلَمْ يَزَلْ عَيْنَ الرِّضَا مِنْهُ عَلَا: شَيْخُ التُّقَىٰ الصِّدِّيقُ زَادَهُ عُكَلا. ثُمَّ الرِّضَا مِنْهُ مَعَ المِرَادةِ ؛ غَيْسرُ المَشِسيئَةِ مَسعَ الإِرَادةِ ؛ فَيْسرُ المَشِسيئَةِ مَسعَ الإِرَادةِ ؛ فَلْسُمُ الرِّضَىٰ الكُفْرَ لِلْعِبَادِ وَفِعْلُهُ مِنْهُمْ عَلَىٰ المُرادِ.



### 

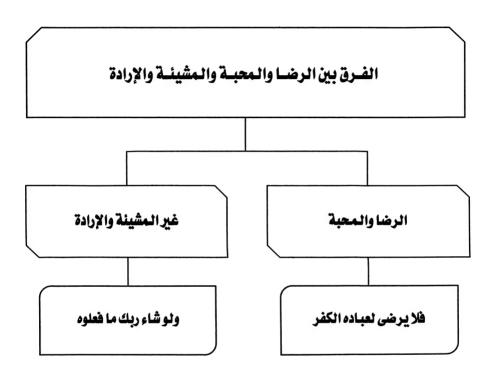



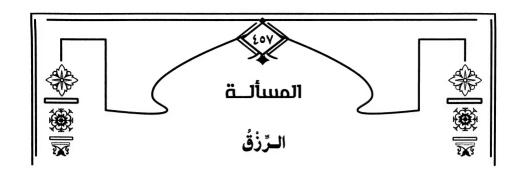

لل هُوَ الرَّزَّاقُ، وَالرِّزْقُ: مَا يُنْتَفَعُ بِهِ وَلَوْ حَرَامًا.



نص الكوكب الساطع

هُ وَ الَّذِي يَوْزُقُ؛ ثُمَّ الرِّزْقُ: مَا يَحْصُلُ مِنْهُ النَّفْعُ لَوْ مُحَرَّمَا.



# تشجير المسألــة

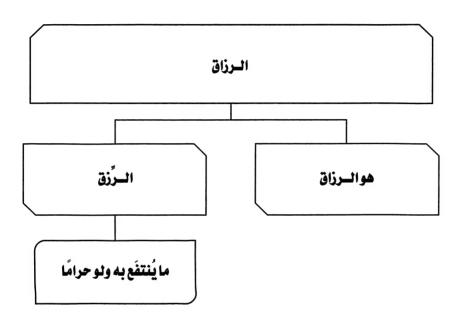





لله بِيَدِهِ الهِدَايَةُ وَالإِضْلَالُ، خَلْقُ الضَّلَالِ، وَالِاهْتِدَاءِ؛ وَهُوَ الإِيمَانُ.

### 



بِيَدِهِ الهُدَىٰ مَعَ الإِضْ لَالِ؛ أَيْ: خَلْتُ الإهْتِدَاءِ وَالضَّلَالِ؛

وَالِاهْتِدَا: الإِيمَانُ. وَالتَّوْفِيتُ فِيمَاهُ وَالأَهْ هَرُ وَالتَّحْقِيتُ :





تشجـير المسألـــة

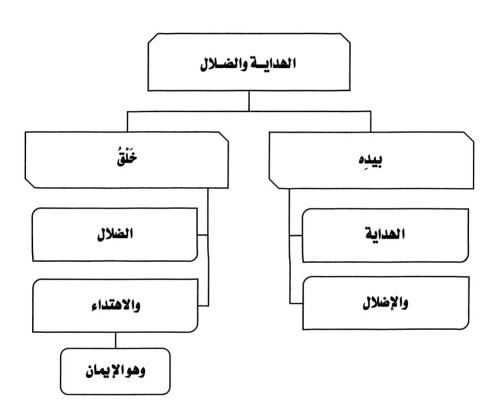





لله وَالتَّوْفِيقُ خَلْقُ القُدْرَةِ وَالدَّاعِيَةِ إِلَىٰ الطَّاعَةِ، وَقَالَ إِمَامُ الحَرَمَيْنِ: خَلْقُ الطَّاعَةِ، وَقَالَ إِمَامُ الحَرَمَيْنِ: خَلْقُ الطَّاعَةِ، وَالخِذْلانُ ضِدُّهُ، وَ «الخَثْمُ» وَ «الطَّبْعُ» وَ «الطَّبْعُ» وَ «الطَّبْعُ» وَ «الطَّبْعُ» وَ «الطَّبْعُ»

### 

### نص الكوكب الساطع

وَالِا هُتِ دَا: الإيمَانُ. وَالتَّوْفِي قُ الخَلْقِ فِي قُ الخَلْقِ فَ لِلْقُ فَي الْخَلْقُ وَالدَّاعِي قَ الخَلْفُ: الَّذِي فَضِدُّهُ: الْخِذْ لَانُ. وَاللَّطْفُ: الَّذِي وَالخَتْمُ وَالطَّبْعُ مَعَ الأَكِنَّةِ:

- فِيمَا هُ وَ الأَشْهَرُ وَالتَّخْقِيتُ -: لِطَاعَةٍ، وَقِيلَ: خَلْتُ الطَّاعَةِ، بِهِ صَلَاحُ العَبْدِ آخِرًا خُدِد. إِنهِ صَلَاحُ العَبْدِ آخِرًا خُدِد. أَلْخَلْتُ فِي القُلُوبِ لِلظَّلَالَةِ.



## تشجـير المسألـــة

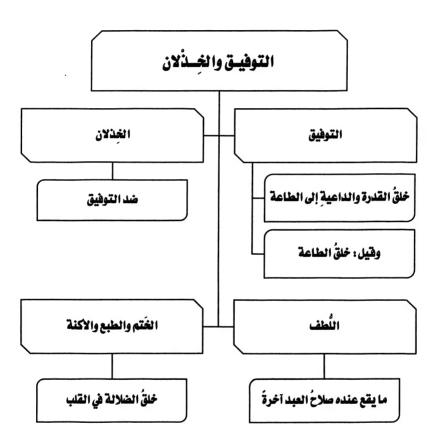





لل وَالمَاهِيَّاتُ مَجْعُولَةٌ، وَثَالِثُهَا: إِنْ كَانَتْ مُرَكَّبَةً.



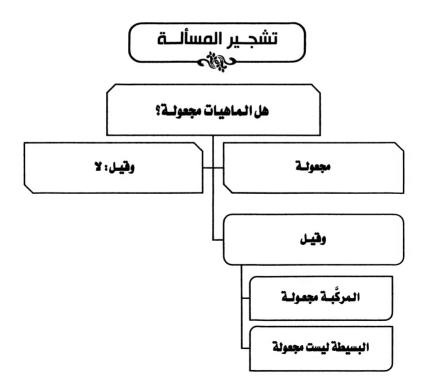

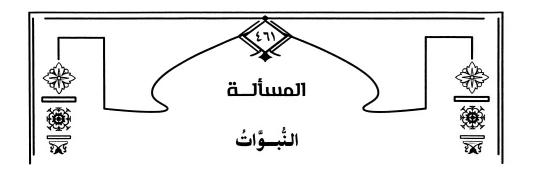

للى أَرْسَلَ الرَّبُّ تَعَالَىٰ رُسُلَهُ بِالمُعْجِزَاتِ البَاهِرَاتِ، وَخَصَّ مُحَمَّدًا عَلَىٰ بِأَنَّهُ خَاتِمُ النَّبِيِّينَ، المَنْعُوثُ إِلَىٰ الخَلْقِ أَجْمَعِينَ، المُفَضَّلُ عَلَىٰ جَمِيعِ العَالَمِينَ، وَبَعْدَهُ الأَنْبِيَاءُ، ثُمَّ المَلائِكَةُ عَلَيْهِمُ السَّلَامُ.

للهِ وَالمُعْجِزَةُ: أَمْرٌ خَارِقٌ لِلْعَادَةِ، مَقْرُونٌ بِالتَّحَدِّي مَعَ عَدَمِ المُعَارَضَةِ، وَالتَّحَدِّي: الدَّعْوَىٰ.



## نص الكوكب الساطع

بِالمُعْجِزَاتِ الظَّاهِرَاتِ البَاهِرَهُ، وَالمُبْتَدَا، بِأَنَّهُ خَاتَمُهُمْ، وَالمُبْتَدَا، وَفَضْلِهِ عَلَىٰ جَمِيعِ العَالَمِينْ. وَفَضْلِهِ عَلَىٰ جَمِيعِ العَالَمِينْ. وَنُوحُ، وَالرُّوحُ الكَرِيمُ عِيسَىٰ؛ فَالأَنْبِيَاءُ، فَالمَلَائِكُ الكِرَامْ. فَالأَنْبِيَاءُ، فَالمَلَائِكُ الكِرَامْ. وَلِيَّ ، أَوْ رَسُولْ، وَلِيَّ ، أَوْ رَسُولْ، وَالمَنْعُ فِي الجَمِيعِ رَأْيُ المُعْظَمِ. وَالمَنْعُ فِي الجَمِيعِ رَأْيُ المُعْظَمِ. لِعَادَةٍ مَعَ ادَّعَامُوافِقُ، لِعَادَةٍ مَعَ ادَّعَامُوافِقُ، وَصَادَةٍ مَعَ ادَّعَامُوافِقَ، وَالمَنْعُ فَي الجَمِيعِ وَأَيْ المُعْظَمِ. وَالْمَنْعُ فِي الجَمِيعِ وَأَيْ المُعْظَمِ. وَالْمَنْعُ فِي الجَمِيعِ وَأَيْ المُعْظَمِ. وَالمَنْعُ فِي الجَمِيعِ وَأَيْ المُعْظَمِ.

أَرْسَلَ لِلأَنَامِ رُسُلًا وَافِرَهُ وَخَصَّ مِنْ بَيْنِهِمُ مُحَمَّدَا: وَخَصَّ مِنْ بَيْنِهِمُ مُحَمَّدا: وَبَعْثِهِ لِلثَّقَلَدِيْنِ أَجْمَعِين، وَبَعْثِهِ مُمُوسَى لِللَّقَلَدِين، ثُمَّ مُوسَى لِللَّهِ إِنْسَرَاهِيم، ثُمَّ مُوسَى وَهُمْ أُولُو العَزْمِ، فَمُرْسَلُو الأَنَام، وَهُمْ أُولُو العَزْمِ، فَمُرْسَلُو الأَنَام، وَاخْتَلَفَتْ فِي خَضِرٍ أَهْلُ النُّقُولُ: وَاخْتَلَفَتْ فِي خَضِرٍ أَهْلُ النُّقُولُ: لُقُمانَ، ذِي القَرْنَيْنِ، حَوَّا، مَرْيَم، فَعْجِزَةُ الرَّسُولِ: أَمْرُ خَارِقُ مُعْجِزَةُ الرَّسُولِ: أَمْرُ خَارِقُ وَلَكُمْ يَكُنْ عُورِضَ. وَالإِيمَانُ: وَلَا يَعْرَفِهُ وَلَى اللَّهِ اللَّهُ وَلَى اللَّهُ وَلَى اللَّهُ وَلَى اللَّهُ وَلَى اللَّهُ اللَّهُ وَلَى اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَى اللَّهُ وَلَى اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَى اللَّهُ وَلَهُ اللَّهُ وَلَى اللَّهُ وَلَى اللَّهُ وَلَى اللَّهُ وَلَهُ اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَى اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَى اللَّهُ وَلَى اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَهُ اللَّهُ وَلَا لَعُولَ الْمُ اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَهُ وَلَهُ وَاللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَالْمُ اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَالْمُ اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَاللَّهُ وَلَا اللْمُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَالْمُ اللْمُ اللَّهُ وَالْمُ اللَّهُ وَلَا اللْمُ اللْمُ اللَّهُ ولَا اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللْمُ اللَّهُ وَلَا اللْمُولَا اللْمُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللْمُ اللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللْمُ اللَّهُ وَاللَّه



### تشجير المسألـــة

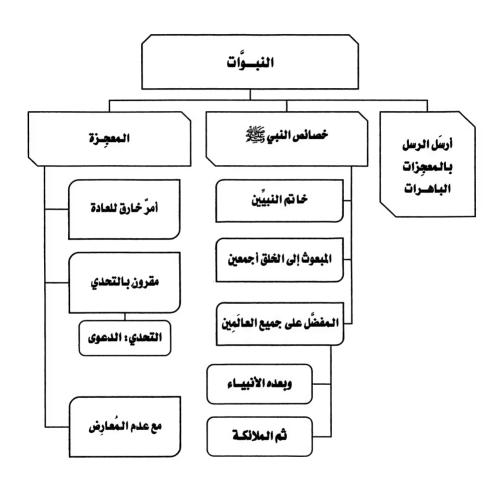



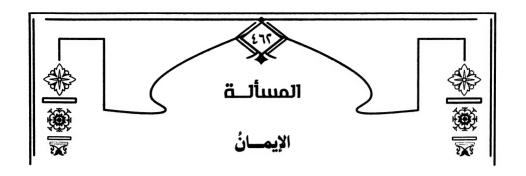

لله وَالإِيمَانُ: تَصْدِيقُ القَلْبِ، وَلا يُعْتَبَرُ إِلَّا مَعَ التَّلَفُّظِ بِالشَّهَادَتَيْنِ مِنَ القَادِرِ، وَهَلِ التَّلَفُّظُ شِرْطٌ أَوْ شَطْرٌ؟ فِيهِ تَرَدُّدٌ.

#### **一心**。 --

### نص الكوكب الساطع

نُ: تَصْدِيقُ قَلْبٍ أَي: الِاطْمِئْنَانُ، دَرْ بِكِلْمَةِ الشَّهَادَتَيْنِ يُعْتَبَرْ، دِرُ بِكِلْمَةِ الشَّهَادَتَيْنِ يُعْتَبَرْ، وَمِنْهُ شَطْرٌ عِنْدَ جُلِّ السَّلَفِ.

وَكَمْ يَكُنْ مُورِضَ. وَالإِيمَانُ: وَإِنَّمَا بِالنُّطْقِ مِمَّنْ قَدْ قَدَّرْ وَالنَّطْقُ: شَرْطٌ فِيهِ عِنْدَ الخَلَفِ،



## تشجــير المسألـــة







لله وَالإِسْلامُ: أَعْمَالُ الجَوَارِحِ، وَلا تُعْتَبَرُ إِلَّا مَعَ الإِيمَانِ. للهِ وَالإِحْسَانُ: «أَنْ تَعْبُدَ اللهَ كَأَنَّكَ تَرَاهُ، فَإِنْ لَمْ تَكُنْ تَرَاهُ فَإِنَّهُ يَرَاكَ».

### -- Ajjo---

## نص الكوكب الساطع

وَعَمَالُ الجَوَارِحِ الإِسْلَامُ وَشَرْطُهُ: الإِيمَانُ. وَالتَّمَامُ- وَعَمَالُ الجَوَارِحِ الإِسْلَامُ وَالتَّمَامُ- وَعَمَالُ الجَوَارِحِ الإِسْلَامُ وَالتَّمَانِ اللهُ عَلَى العِيَانِ . وَالْتَعَانِ اللهُ عَلَى العِيَانِ .

—*Ajj*y —



### 

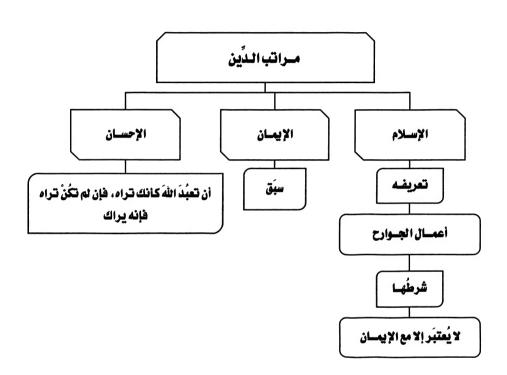



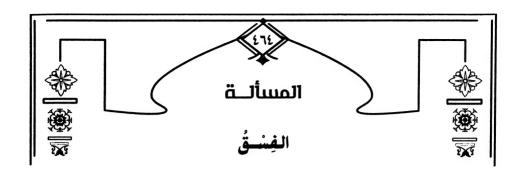

لله وَالفِسْقُ لا يُزِيلُ الإِيمَانَ، وَالمَيِّتُ مُؤْمِنًا فَاسِقًا تَحْتَ المَشِيئَةِ، إِمَّا أَنْ يُعَاقَبَ ثُمَّ يَدْخُلَ الجَنَّةَ، وَإِمَّا أَنْ يُعَامَحَ بِمُجَرَّدِ فَضْلِ اللهِ، أَوْ مَعَ الشَّفَاعَةِ.

لل وَأَوَّلُ شَافِع وَأَوْلاهُ: حَبِيبُ اللهِ مُحَمَّدٌ المُصْطَفَىٰ عَلَيْكَ.



### نص الكوكب الساطع

وَالفِسْتُ لَا يُزِيلُ الإيمَانَ وَلَا يُخَلَّدُ الفَاسِتُ فِيهَا لِلْمَلَا.

أَوَّلُ شَافِعٍ وَمَانُ يُشَافِعُ: نَبِيُّنَا وَهُو المَقَامُ الأَرْفَعُ.

### —₩p—



### تشجـير المسألـــة

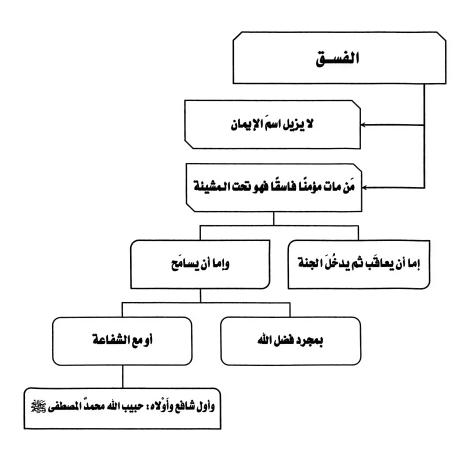





لل وَلا يَمُوتُ أَحَدٌ إِلَّا بِأَجَلِهِ.

لل وَالنَّفْسُ بَاقِيَةٌ بَعْدَ مَوْتِ البَدَنِ، وَفِي فَنَائِهَا عِنْدَ القِيَامَةِ تَرَدُّدٌ، قَالَ الشَّيْخُ الإِمَامُ: وَالأَظْهَرُ.. لا تَفْنَىٰ أَبَدًا، وَفِي عَجْبِ الذَّنَبِ قَوْلانِ، وَقَالَ المُزَنِيُّ: الصَّحِيحُ يَبْلَى، وَتَالَ المُزَنِيُّ: الصَّحِيحُ يَبْلَى، وَتَالَ المُزَنِيُّ: الصَّحِيحُ يَبْلَى، وَتَالَ المُزَنِيُّ: الصَّحِيحُ يَبْلَى،

لل وَحَقِيقَةُ الرُّوحِ.. لَمْ يَتَكَلَّمْ عَلَيْهَا مُحَمَّدٌ عَلَيْهَا مُعَمَّدٌ عَنْهَا.

### -- Ajjo---

#### نص الكوكب الساطع ـــــــديش

وَالنَّفْسُ بَعْدَ المَوْتِ تَبْقَىٰ لِلْمِلَلْ؛ تَرَدُّدُ؛ وَصَحَّحَ السُّبْكِيُّ: لَا. وَالمُزَنِيْ: يَبْلَيْ؛ وَأَوِّلْ تُصِبِ. سُؤالِهِ؛ فَلَا تَخُصْ فِيهَا وَدَعْ. وَلَا يَمُوتُ المَرْءُ إِلَّا بِالأَجَلْ. وَفِي فَنَاهَا قَبْلَ بَعْثِ: حَصَلا وَشَهَّرُوا بَقَاءَ عَجْبِ اللَّذَنبِ، وَالرُّوحُ عَنْهَا أَمْسَكَ النَّبِيُّ مَعْ







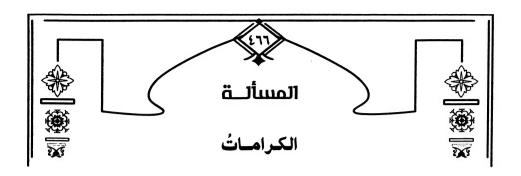

للهِ وَكَرَامَاتُ الأَوْلِيَاءِ حَقُّ، قَالَ القُشَيْرِيُّ: وَلا يَنْتَهُونَ إِلَىٰ نَحْوِ وَلَدٍ دُونَ وَالِدٍ.

### 

## نص الكوكب الساطع

قَسالَ القُشَيْرِيُّ: بِسلَا انْتِهَاءِ-

أَشْبَهَهُ ؛ قِيلَ: وَهَلْذَا المُعْتَمَلَ.

حَـــــتُّ كَرَامَـــاتٌ لِلَاوْلِيَـــاءِ؛

لِوَلَـــدٍ بِـــدُونِ وَالِـــدٍ وَمَــا





### تشجــير المسألـــة ------دين







وَلا نُكَفِّرُ أَحَدًا مِنْ أَهْلِ القِبْلَةِ.

وَلا نُجَوِّرُ الخُرُوجَ عَلَىٰ السُّلْطَانِ.

### 

نص الكوكب الساطع

وَلَا نَـرَىٰ تَكْفِيـرَ أَهْـلِ القِبْلَةِ، وَلَا الخُـرُوجَ أَيْ: عَلَـىٰ الأَئِمَّةِ.

—*ირ*ს−



### تشجــير المسألـــة حهيه

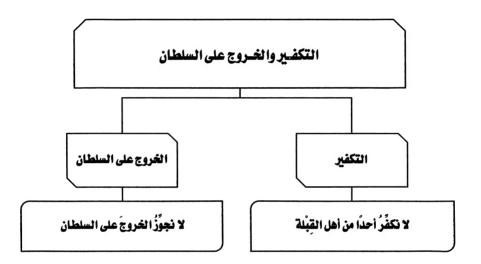





لل وَنَعْتَقِدُ أَنَّ عَذَابَ القَبْرِ، وَسُؤَالَ المَلكَيْنِ، وَالحَشْرَ، وَالصِّرَاطَ، وَالمِيزَانَ.. حَقَّ. للهِ وَالجَنَّةُ وَالنَّارُ مَخْلُوقَتَانِ اليَوْمَ.

### 

### نص الكوكب الساطع

حَـنَّ عَـذَابُ القَبْرِ، كَالسُّوَالِ لِمَـنْ عَـدَا الشَّهِيدِ وَالأَطْفَالِ، وَالحَشْرُ، مَعْ مَعَادِنَا الجِسْمَانِي، وَالحَوْضِ، وَالصِّرَاطِ، وَالمِيزَانِ. وَالحَشْرُ، مَعْ مَعَادِنَا الجِسْمَانِي، وَالحَوْضِ، وَالصِّرَاطِ، وَالمِيزَانِ. وَالنَّارُ وَالجَنَّهُ مَخْلُوقَانِ أَلْيَـوْمَ. وَالأَهْرَاطُ ذَاتُ الشَّانِ.



## تشجــير المسألـــة

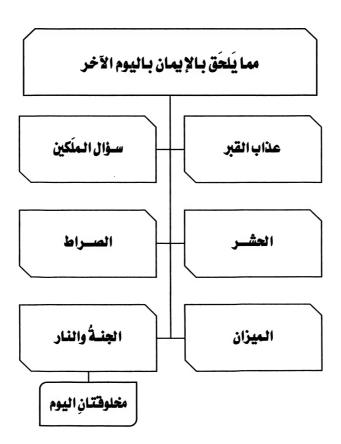



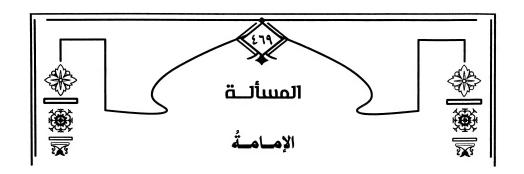

وَيَجِبُ عَلَىٰ النَّاسِ نَصْبُ إِمَامٍ، وَلَوْ مَفْضُولًا.

نص الكوكب الساطع

مِنَ الفُرُوضِ النَّصْبُ لِلْإِمَامِ -وَلَوْ لِمَفْضُولٍ - عَلَىٰ الأَنَامِ.

### تشجـير المسألــة

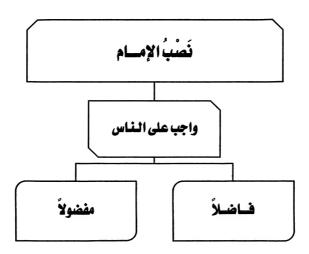





لل وَلا يَجِبُ عَلَىٰ الرَّبِّ سُبْحَانَهُ شَيْءٌ.



—ქ*ე*ს—

تشجــير المسألـــة

لا يجبُ على السربِّ شيءٌ



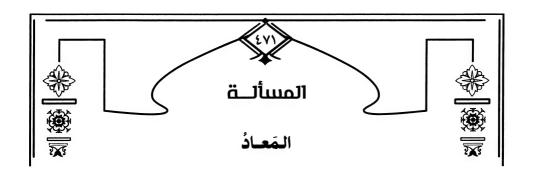

وَالمَعَادُ الجِسْمَانِيُّ بَعْدَ الإِعْدَامِ.. حَقُّ.

-- Agy---

نص الكوكب الساطع

وَالحَشْرُ، مَعْ مَعَادِنَا الجِسْمَانِي، وَالحَوْضِ، وَالصِّرَاطِ، وَالمِيزَانِ.





### تشجــير المسألـــة حين

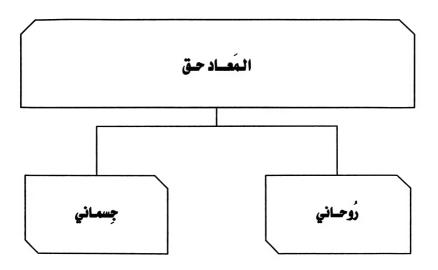



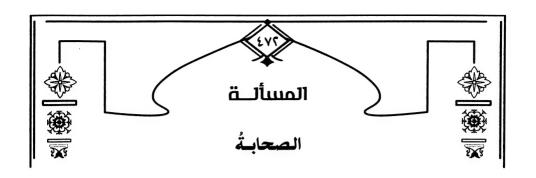

لل وَنَعْتَقِدُ أَنَّ خَيْرَ الأُمَّةِ بَعْدَ نَبِيِّهَا مُحَمَّدٍ ﴿ إِنَّهُ .. أَبُو بَكْرٍ خَلِيفَتُهُ، فَعُمَرُ، فَعُثْمَانُ، فَعَلِيِّ، أُمْرَاءُ المُؤْمِنِينَ، ﴿ أَمُرَاءُ المُؤْمِنِينَ، ﴿ أَمُرَاءُ المُؤْمِنِينَ، ﴿ وَنُمْسِكُ عَمَّا جَرَىٰ بَيْنَ الصَّحَابَةِ، وَنَرَىٰ الكُلَّ مَأْجُورِينَ.

#### 

### نص الكوكب الساطع

وَأَفْضَلُ الأُمَّةِ: صِدِّيقٌ، يَلِي فَعُمَرٌ، فَالأُمَوِيُّ، فَعَلِي، وَأَفْضَلُ الأُمَّوِيُّ، فَعَلِي، وَمَا بِهِ عَائِشَةٌ قَدْرُمِيَتْ فَإِنَّهَا - بِغَيْرِ شَكِّ - بُرِّنَتْ. وَمَا بِهِ عَائِشَةٌ قَدْرُمِيَتْ فَإِنَّهَا - بِغَيْرِ شَكُ - بُرِّنَتْ. وَمَا بِهِ عَائِشَةٌ قَدْرُمِيَتْ فَإِنَّهَا - بِغَيْرِ شَكُ - بُرِّنَتَ. وَمَا الكُلَّ اثْتَجَرْ. فُمْسِكُ عَنْهُ وَنَرَى الكُلَّ اثْتَجَرْ.

#### تشجـير المسألـــة حين

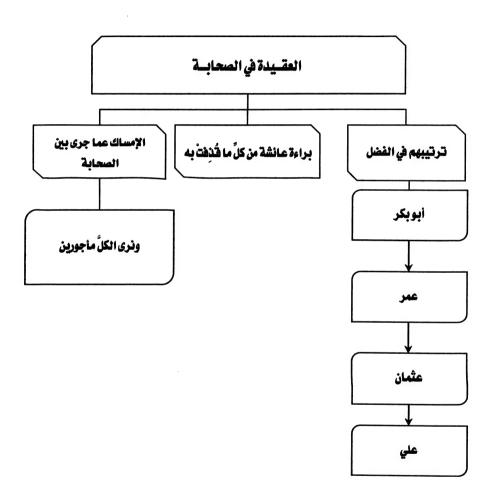





لله وَأَنَّ الشَّافِعِيَّ، وَمَالِكًا، وَأَبَا حَنِيفَة، وَالسُّفْيَانَيْنِ، وَأَحْمَدَ، وَالأَوْزَاعِيَّ، وَإِسْحَاقَ، وَدَاوُدَ، وَسَائِرَ أَئِمَّةِ المُسْلِمِينَ.. عَلَى هُدًىٰ مِنْ رَبِّهِمْ، وَأَنَّ أَبَا الحَسَنِ عَلِيَّ بْنَ إِسْمَاعِيلَ الأَشْعَرِيَّ.. إِمَامٌ فِي السُّنَّةِ مُقَدَّمْ، وَأَنَّ طَرِيقَ الشَّيْخِ الجُنَيْدِ وَصَحْبِهِ.. طَرِيقٌ مُقَوَّمْ. مُقَوَّمْ.

### —*₩*

### نص الكوكب الساطع

وَالشَّافِعِيْ وَمَالِكٌ وَالحَنْظَلِيْ
وَابْسنُ عُيَيْنَةَ مَسعَ الثَّوْرِيِّ
وَالظَّاهِرِيْ وَسَائِرُ الأَئِمَّةُ:
وَالظَّشعَرِيُّ الحُجَّةُ المُعَظَّمُ
وَالأَشْعَرِيُّ الحُجَّةُ المُعَظَّمُ
وَأَنَّ مَا كَانَ الجُنَيْدُ يَلْزَمُ

إِسْحَاقُ وَالنَّعْمَانُ وَابْنُ حَنْبَلِ
وَابْنُ جَرِيرٍ مَعَ الْاوْزَاعِيِّ
عَلَى هُدًى مِنْ رَبِّهِمْ وَرَحْمَهْ.
إمَامُنَا فِي السُّنَّةِ المُقَدَّمُ.
وَصَحْبُهُ فَهُو طَرِيتٌ قَدِيًّمُ.



### تشجـير المسألــة

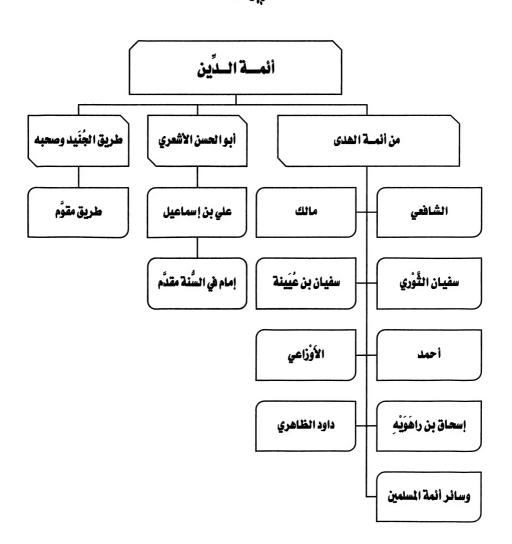





لل وَمِمَّا لا يَضُرُّ جَهْلُهُ، وَتَنْفَعُ مَعْرِفَتُهُ:

لله الأَصَحُّ أَنَّ وُجُودَ الشَّيْءِ عَيْنُهُ، وَقَالَ كَثِيرٌ مِنَّا: غَيْرُهُ، فَعَلَىٰ الأَصَحِّ: المَعْدُومُ لَيْسَ بِشَيْءٍ، وَلا ذَاتٍ، وَلا ثَابِتٍ، وَكَذَا عَلَىٰ الآخَرِ عِنْدَ أَكْثَرِهِمْ.





## تشجـير المسألـــة

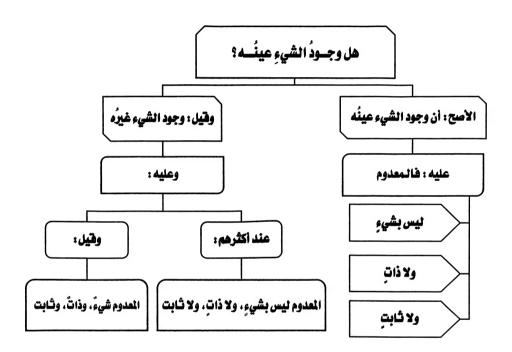





لل وَأَنَّ الإسْمَ عَيْنُ المُسَمَّىٰ.

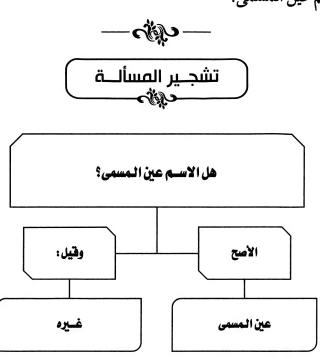



لل وَأَنَّ أَسْمَاءَ اللهِ تَوْقِيفِيَّةٌ.



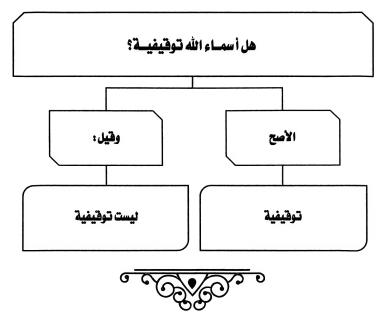



لله وَأَنَّ المَرْءَ يَقُولُ: «أَنَا مُؤْمِنٌ إِنْ شَاءَ اللهُ تَعَالَىٰ»؛ خَوْفًا مِنْ سُوءِ الخَاتِمَةِ وَالعِيَاذُ باللهِ، لا شَكًّا فِي الحَالِ.

#### —*იწს* —

## نص الكوكب الساطع

وَجَازَ أَنْ يَقُولَ: «إِنِّي مُؤْمِنْ إِنْ شَاءَ رَبِّي»؛ خَشْيَةً أَنْ يُفْتَنُ؛ بَلْ هُوَ أَوْلَىٰ عِنْدَ جُلِّ السَّلَفِ، وَأَنْكَرَ القَوْلَ بِهَذَا الحَنفِي.

#### 



#### تشجــير المسألـــة حين

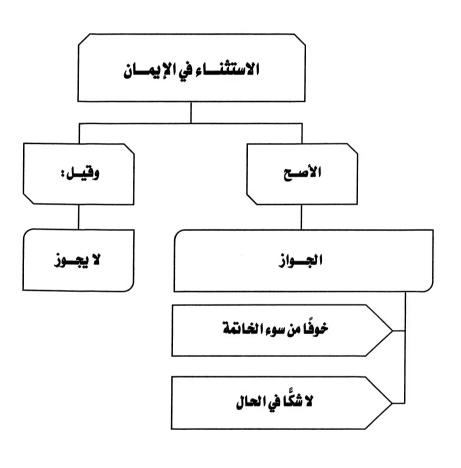





لل وَأَنَّ مَلَاذَّ الكَافِرِ.. اسْتِدْرَاجٌ.



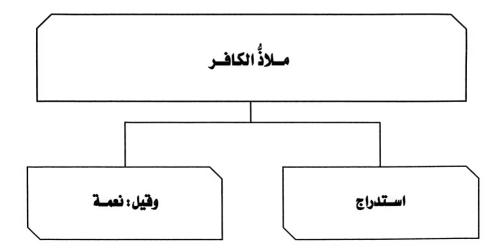



للهِ وَأَنَّ المُشَارَ إِلَيْهِ بِهِ ﴿أَنَّا».. الهَيْكُلُ المَخْصُوصُ.



تشجـير المسألـــة

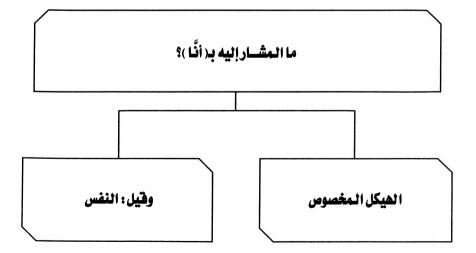



لله وَأَنَّ الجَوْهَرَ الفَرْدَ -وَهُوَ الجُزْءُ الَّذِي لا يَتَجَزَّأُ-.. ثَابِتٌ.
— حَرَّامُ —

تشجـير المسألــة

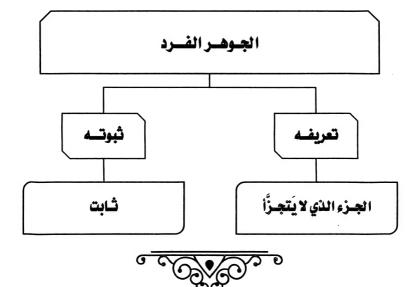



لله وَأَنَّهُ لا حَالَ؛ أَيْ: لا وَاسِطَةَ بَيْنَ المَوْجُودِ وَالمَعْدُومِ؛ خِلَافًا لِلْقَاضِي وَإِمَامِ الحَرَمَيْنِ.

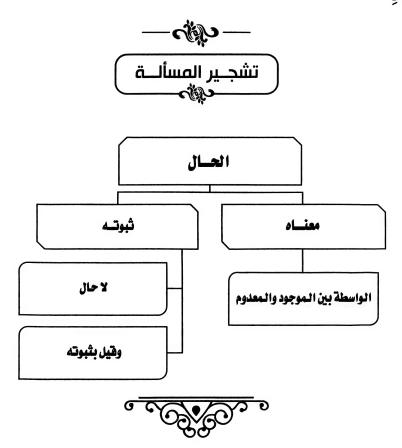



وَأَنَّ النِّسَبَ وَالإِضَافَاتِ.. أُمُورٌ اعْتِبَارِيَّةٌ، لا وُجُودِيَّةٌ.

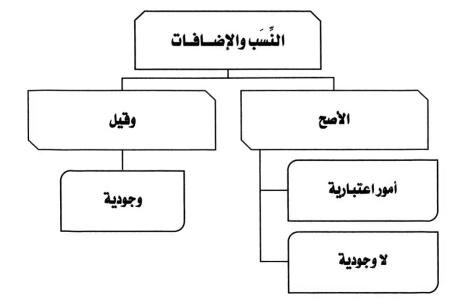

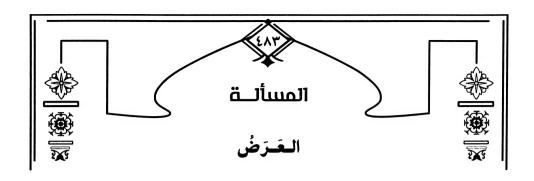

لل وَأَنَّ العَرَضَ لا يَقُومُ بِالعَرَضِ، وَلا يَبْقَىٰ زَمَانَيْنِ، وَلا يَحُلُّ مَحَلَّيْنِ.

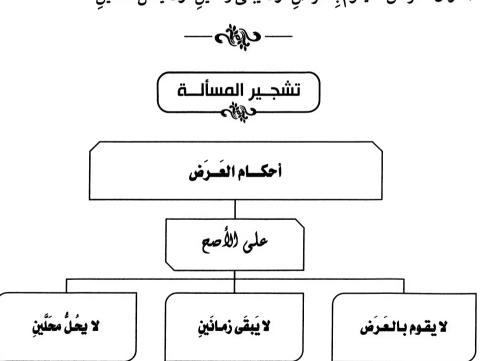



للهِ وَأَنَّ المِثْلَيْنِ لا يَجْتَمِعَانِ كَالضِّدَّيْنِ؛ بِخِلَافِ الخِلافَيْنِ، وَأَمَّا النَّقِيضَانِ فَلَا يَجْتَمِعَانِ، وَلا يَرْتَفِعَانِ.





لل وَأَنَّ أَحَدَ طَرَفَي المُمْكِنِ.. لَيْسَ أَوْلَىٰ بِهِ.

—*იქს* —

تشجـير المسألـــة

السوجسود والعدم للممكِن

متساويان في الأولوية

وقيل: العدم أَوْلَى

وقيل: الوجود أُولَى به عند وجود العلة وانتفاء الشرط





#### نص جمع الجــوامع درائ

لله وَأَنَّ البَاقِيَ مُحْتَاجٌ إِلَىٰ السَّبَبِ، وَيَنْبَنِي عَلَىٰ أَنَّ عِلَّةَ احْتِيَاجِ الأَثْرِ إِلَىٰ المُؤَثِّرِ.. الإِمْكَانُ، أَوِ الحُدُوثِ؛ وَهِيَ أَقُوالُ. الإِمْكَانُ بِشَرْطِ الحُدُوثِ؛ وَهِيَ أَقُوالُ.





# تشجير المسألـــة

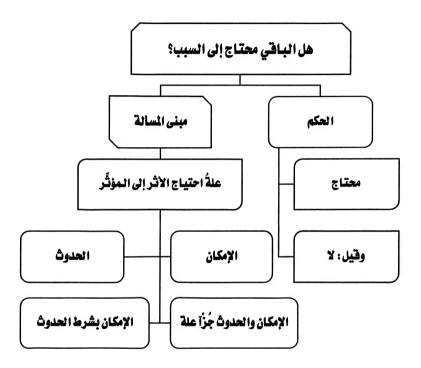



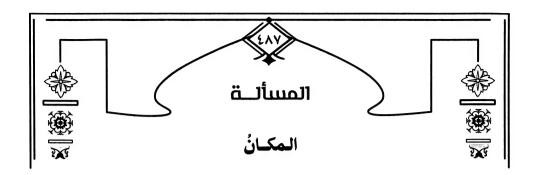

للى وَالمَكَانُ: قِيلَ: السَّطْحُ البَاطِنُ لِلْحَاوِي المُمَاسِّ لِلسَّطْحِ الظَّاهِرِ مِنَ المَحْوِيِّ، وَقِيلَ: بُعْدٌ مَفْرُوضٌ، وَالبُعْدُ الخَلاءُ وَالخَلاءُ جَائِزٌ، وَالمُرَادُ مِنْهُ: كَوْنُ الجِسْمَيْنِ لا يَتَمَاسًانِ، وَلا بَيْنَهُمَا مَا يُمَاسُّهُمَا.





### تشجــير المسألـــة

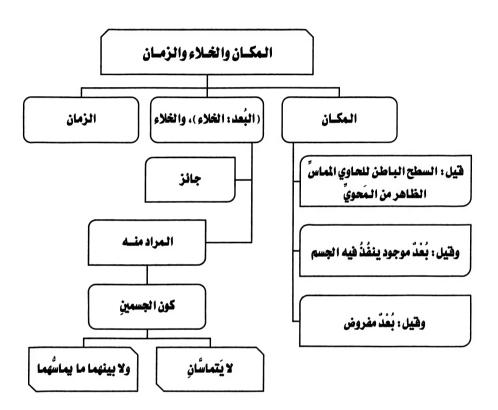



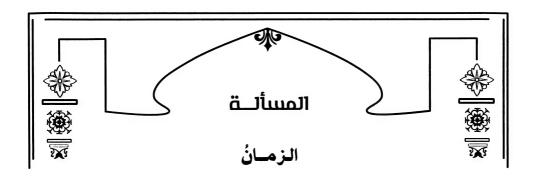

للهِ وَالزَّمَانُ: قِيلَ: جَوْهَرٌ لَيْسَ بِجِسْمٍ وَلا جِسْمَانِيِّ، وَقِيلَ: فَلَكُ مُعَدَّلِ النَّهَارِ، وَقِيلَ: عَرَضٌ، فَقِيلَ: فَلكُ مُعَدَّلُ النَّهَارِ، وَقِيلَ: مِقْدَارُ الحَرَكَةِ، وَالمُخْتَارُ: مُقَارَنَةُ مُتَجَدِّدٍ عَرَضٌ، فَقِيلَ: حَرَكَةُ مُعَدَّلُ النَّهَارِ، وَقِيلَ: مِقْدَارُ الحَرَكَةِ، وَالمُخْتَارُ: مُقَارَنَةُ مُتَجَدِّدٍ مَعْلُومٍ؛ إِزَالَةً لِلْإِيهَامِ.





### تشجـير المسألـــة

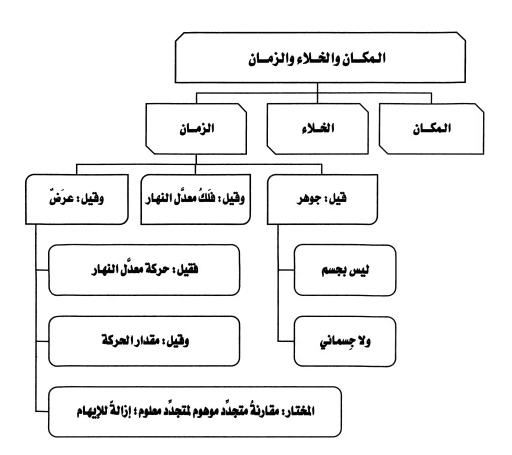



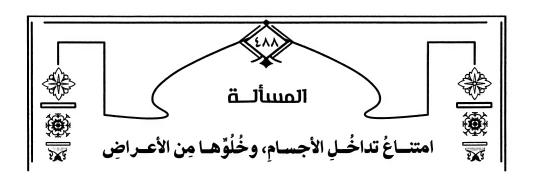

#### نص جمع الجــوامع ــــــــدين

لله وَيَمْتَنِعُ تَدَاخُلُ الأَجْسَامِ، وَخُلُوُّ الجَوْهَرِ عَنْ جَمِيعِ الأَعْرَاضِ.



تشجـير المسألــة

من الممتنِع

خُلُوُّ الجوهر عن جميع الأعراض

تداخُلُ الأجسام



لل وَالجَوْهَرُ.. غَيْرُ مُرَكَّبٍ مِنَ الأَعْرَاضِ.



تشجير المسألـــة

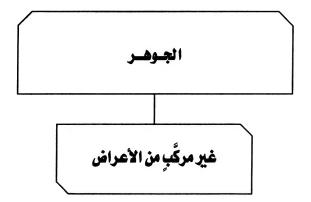



لله وَالأَبْعَادُ مُتَنَاهِيَةٌ.







للهِ وَالمَعْلُولُ قَالَ الأَكْثَرُ: يُقَارِنُ عِلَّتَهُ زَمَانًا، وَالمُخْتَارُ -وِفَاقًا لِلشَّيْخِ الإِمَامِ-: يَتَعَقَّبُهَا مُطْلَقًا، وَثَالِثُهَا: إِنْ كَانَتْ وَضْعِيَّةً لا عَقْلِيَّةً، أَمَّا التَّرَثُّبُ رُثْبَةً.. فَوِفَاقٌ.

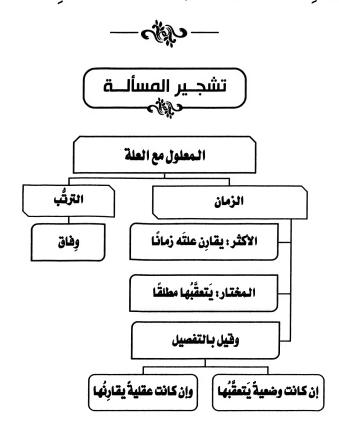



لله وَاللَّذَةُ حَصَرَهَا الإِمَامُ وَالشَّيْخُ الإِمَامُ فِي المَعَارِفِ، وَقَالَ ابْنُ زَكَرِيًّا: هِيَ الخَلَاصُ مِنَ الأَلَمِ، وَقِيلَ: إِدْرَاكُ المُلَاثِمِ، وَالحَقُّ أَنَّ الإِدْرَاكَ مَلْزُومُهَا، وَيُقَابِلُهَا الأَلَمُ.

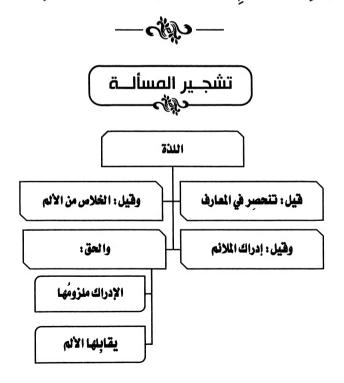



لله وَمَا تَصَوَّرَهُ العَقْلُ إِمَّا وَاجِبٌ، أَوْ مُمْتَنِعٌ، أَوْ مُمْكِنٌ؛ لِأَنَّ ذَاتَهُ إِمَّا أَنْ تَقْتَضِيَ وُجُودَهُ فِي الخَارِجِ أَوْ عَدَمَهُ، أَوْ لا تَقْتَضِي شَيْئًا.

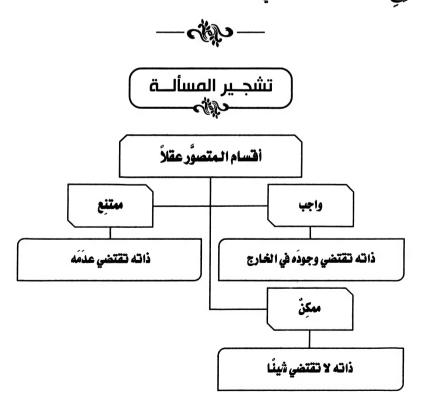

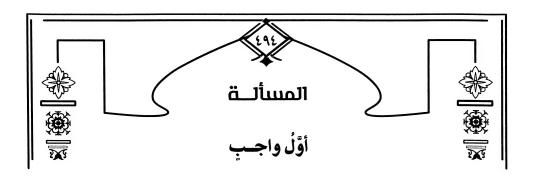

لله أَوَّلُ الوَاجِبَاتِ.. المَعْرِفَةُ، وَقَالَ الأَسْتَاذُ: النَّظَرُ المُؤَدِّي إِلَيْهَا، وَالقَاضِي: أَوَّلُ النَّظَرِ، وَابْنُ فُورَكَ وَإِمَامُ الحَرَمَيْنِ: القَصْدُ إِلَىٰ النَّظَرِ.

### -- Ajjo---

## نص الكوكب الساطع

أُوَّلُ وَاجِبٍ عَلَى المُكَلَّفِ: مَعْرِفَةُ اللهِ، وَقِيلَ: الفِكْرُ فِي-

دَلِيلِ و وَقِيلِ أَوَّلُ النَّظَرْ، وَقِيلَ: قَصْدُهُ إِلَيْ و المُعْتَبَرْ.

### -- Ajjo--

### 

أول الواجبات

المعرفية

وقيل: النظر المؤدِّي إليها

وقيل: القصد إلى النظر





وَذُو النَّفْسِ الأَبِيَّةِ يَرْبَأُ بِهَا عَنْ سَفْسَافِ الْأُمُورِ، وَيَجْنَحُ إِلَىٰ مَعَالِيهَا.

#### 

نص الكوكب الساطع

وَمَنْ تَكُونُ نَفْسُهُ أَبِيَّهُ: يَجْنَحُ لِلْمَرَاتِ بِ العَلِيَّة.





# تشجــير المسألـــة

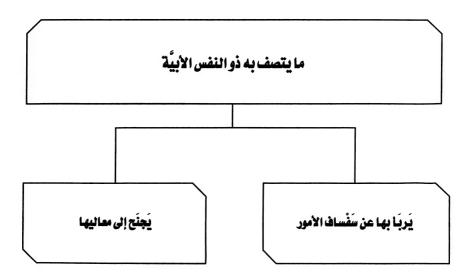



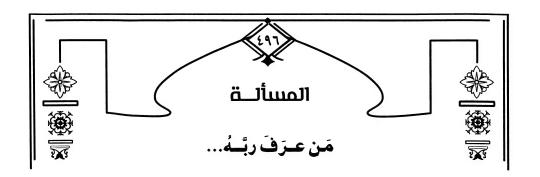

للى وَمَنْ عَرَفَ رَبَّهُ.. تَصَوَّرَ تَبْعِيدَهُ وَتَقْرِيبَهُ؛ فَخَافَ وَرَجَا، فَأَصْغَىٰ إِلَىٰ الأَمْرِ وَالنَّهْيِ، فَارْتَكَبَ وَاجْتَنَبَ، فَأَحَبَّهُ مَوْلاهُ، فَكَانَ سَمْعَهُ وَبَصَرَهُ، وَيَدَهُ الَّتِي يَبْطِشُ بِهَا، وَاتَّخَذَهُ وَلِيَّا، إِنْ سَأَلَهُ أَعْطَاهُ، وَإِنِ اسْتَعَاذَ بِهِ أَعَاذَهُ.

#### \_\_*U*

#### 

وَمَــنْ يَكُــونُ عَارِفَـا بِرَبِّــهِ مُصَــوِّرًا لِبُعْــدِهِ وَقُرْبِــهِ: -رَجَـا وَخَـافَ فَأَصَـاخَ فَارْتَكَـبْ مَـأْمُورَهُ وَمَـا نَهَـىٰ عَنْـهُ اجْتَنَـبْ؛ أَحَبَّــهُ اللهُ فَكَــانَ عَقْلَــهُ وَسَــمْعَهُ وَيَــدَهُ وَرِجْلَــهُ وَاعْتَــدَّهُ مِــنْ أَوْلِيَـاهُ إِنْ دَعَــا أَجَابَــهُ أَوِ الْسَــتَعَاذَهُ أَعَــا

# تشجـير المسألـــة

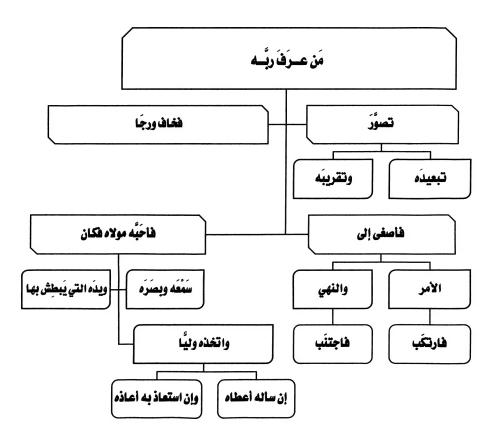





لل وَدَنِيءُ الهِمَّةِ لا يُبَالِي، فَيَجْهَلُ فَوْقَ جَهْلِ الجَاهِلِينَ، وَيَدْخُلُ تَحْتَ رِبْقَةِ المَارِقِينَ.

### 

### نص الكوكب الساطع

فَـــــلَا مُبَـــــالَاةَ لَــــــهُ سَـــــنِيَّهُ

فَفَوْقَ جَهْلِ الجَاهِلِينَ يَجْهَلُ وَتَحْتَ سُبْلِ المَارِقِينَ يَدْخُلُ

أُمَّا الَّــٰذِي هِمَّتُــهُ دَنِيَّــهُ:

# تشجــير المسألـــة

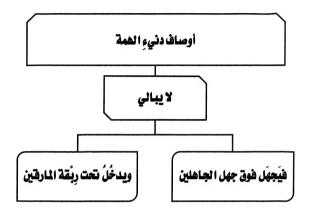





للهِ فَدُونَكَ صَلَاحًا أَوْ فَسَادًا، وَرِضًا أَوْ سُخْطًا، وَقُرْبًا أَوْ بُعْدًا، وَسَعَادَةً أَوْ شَقَاوَةً، وَنَعِيمًا أَوْ جَحِيمًا.

#### — ペ約 —

# نص الكوكب الساطع

فَخُدْ صَلَاحًا بَعْدُ أَوْ فَسَادَا وَشِدُوهَ تُرْدِيكَ أَوْ إِسْعَادَا وَشِدُ مَا الْوَابِعُدُ أَوْ فَسَادَا وَشُخُطًا أَوْ رِضَا وَجَنَّةَ الفِرْدَوْسِ أَوْ نَارَ لَظَيْ.

#### *\_\_*

#### تشجــير المسألـــة ـــــــــــــي

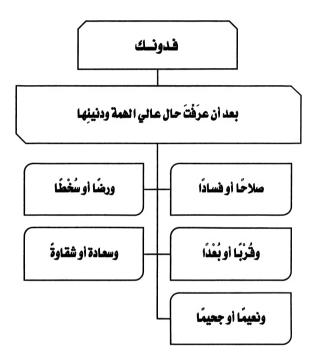





الله وَإِذَا خَطَرَ لَكَ أَمْرٌ.. فَزِنْهُ بِالشَّرْع:

للى فَإِنْ كَانَ مَأْمُورًا.. فَبَادِرْ؛ فَإِنَّهُ مِنَ الرَّحْمَنِ، فَإِنْ خَشِيتَ وُقُوعَهُ لا إِيقَاعَهُ عَلَىٰ صِفَةٍ مَنْهِيَّةٍ.. فَلا عَلَيْكَ، وَاحْتِيَاجُ اسْتِغْفَارِنَا إِلَىٰ اسْتِغْفَارٍ لا يُوجِبُ تَرْكَ الاسْتِغْفَارِ، وَمِنْ ثَمَّ قَالَ السُّهْرَوَرْدِيُّ: اعْمَلْ وَإِنْ خِفْتَ العُجْبَ مُسْتَغْفِرًا مِنْهُ.

#### —*ქ*ებ —

### نص الكوكب الساطع

وَذِنْ بِشَوْعٍ كُلَّ أَمْرٍ خَاطِرِ: وَإِنْ تَخَفْ وُقُوعَهُ عَلَى صِفَهُ فَجَاجَةُ اسْتِغْفَارِنَا إِلَيْهِ لَا فَحَاجَةُ السَّهْرَوَرْدِي: اعْمَلْ وَإِنْ مِنْ ثَمَّ قَالَ السُّهْرَوَرْدِي: اعْمَلْ وَإِنْ

فَإِنْ يَكُنْ يُؤْمَرْ بِهِ: فَبَادِرِ؟ مَنْهِيَّةٍ فَمَا عَلَيْكَ مِنْ سَفَهُ؟ يُوجِبُ تَرْكَهُ بَلِ اللِّكُورُ عَلَا، خَشِيتَ عُجْبًا ثَيمً دَاوِهِ وَزِنْ.



#### 

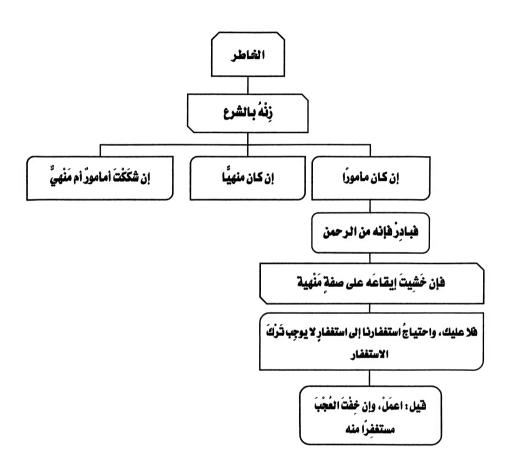





لله وَإِنْ كَانَ مَنْهِيًّا.. فَإِيَّاكَ؛ فَإِنَّهُ مِنَ الشَّيْطَانِ، فَإِنْ مِلْتَ.. فَاسْتَغْفِرْ، وَحَدِيثُ النَّفْسِ مَا لَمْ تَتَكَلَّمْ أَوْ تَعْمَلْ، وَالهَمُّ.. مَغْفُورَانِ، فَإِنْ لَمْ تُطِعْكَ الأَمَّارَةُ فَجَاهِدْهَا، فَإِنْ فَعَلَتْ.. فَتُكَلَّمْ أَوْ تَعْمَلْ، وَالهَمُّ.. مَغْفُورَانِ، فَإِنْ لَمْ تُطِعْكَ الأَمَّارَةُ فَجَاهِدْهَا، فَإِنْ فَعَلَتْ.. فَتُبُنْ فَإِنْ لَمْ تُقْلِعْ لِاسْتِلْذَاذِ أَوْ كَسَلٍ.. فَتَذَكَّرْ هَاذِمَ اللَّذَاتِ، وَفَجْأَةَ الفَوَاتِ، أَوْ لَقُنُوطٍ.. فَخَفْ مَقْتَ رَبِّكَ، وَاذْكُرْ سَعَةَ رَحْمَتِهِ.

#### نص الكوكب الساطع دانت الكوكب الساطع

وَإِنْ يَكُنْ مِمَّا نُهِيْ عَنْهُ: احْذَرِ وَالهَّمُّ وَالحَدِيثُ مَغْفُ ورَانِ مَا إِنْ لَمْ تُطِعْ فِي تَرْكِهَا الأَمَّارَهُ فَإِنْ فَعَلْتَ تُبْ، فَإِنْ لَمْ تُقْلِعِ: فَلْتَدُدُّرَنَّ هَاذِمَ اللَّالَةَ أَوْ لِقُنُوطٍ: فَاخْشَ مَقْتَ رَبِّكَا أَوْ لِقُنُوطٍ: فَاخْشَ مَقْتَ رَبِّكَا

فَإِنْ تَمِلْ لِفِعْلِهِ فَاسْتَعْفِرِ، كُمْ يَكُ يَعْمَلْ أَوْبِهِ تَكَلَّمَا. فَجَاهِدَنَّهَا وَشُدنَّ الغَارَهُ، لِلَدَذَّة أَوْ كَسَل مُوسِّعِ وَفَجْاً المَمَاتِ وَالفَواتِ وَاذْكُرْ عَظِيمَ عَفْوهِ يَسْهُلْ بِكَا.

#### تشجير المسألــة

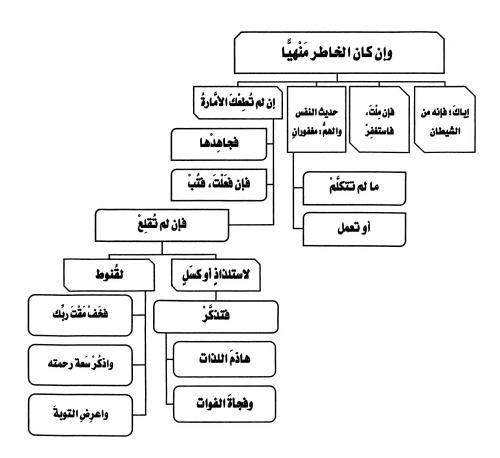



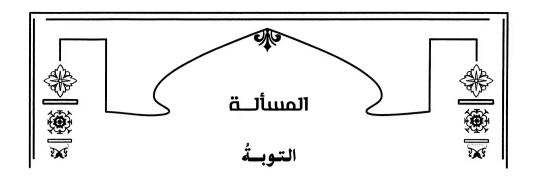

لله وَاعْرِضِ التَّوْبَةَ وَمَحَاسِنَهَا، وَهِيَ النَّدَمُ، وَتَتَحَقَّقُ بِالإِقْلَاعِ، وَعَزْمِ أَنْ لا يَعُودَ، وَتَدَارُكِ مُمْكِنِ التَّدَارُكِ، وَتَصِحُّ - وَلَوْ بَعْدَ نَقْضِهَا - عَنْ ذَنْبٍ - وَلَوْ صَغِيرًا - مَعَ الإِصْرَارِ عَلَىٰ آخَرَ - وَلَوْ كَبِيرًا - عِنْدَ الجُمْهُورِ.

#### -- Ajjor---

#### 

وَمَا حَوَتْ مِنْ حَسَنٍ ؛ وَهْ يَ النَّدَمْ ، أَنْ لَا يَعُ وَه وَادِّرَاكُ المُمْكِ نِن وَلَوْ يَكُونُ بَعْدَ نَقْضٍ يَكُثُرُ ، مَعْ فِعْلِ فِي آخَر ؛ لَوْ كَبِيرا. وَاعْرِضْ عَلَىٰ نَفْسِكَ تَوْبَةً تُوَمُ وَاعْرِضْ عَلَىٰ نَفْسِكَ تَوْبَةً تُوَمُ السَّنِيْ وَشَرْطُهَا: الإِقْلَاعُ، وَالعَزْمُ السَّنِيْ وَصَحِبَ التَّوْبَةُ قَالَ الأَكْثَرُ: وَصَحِبَ التَّوْبَةُ قَالَ الأَكْثَرُ: عَنْ أَيِّ ذَنْبٍ كَانَ ؛ لَوْ صَغِيرًا



## تشجير المسألـــة

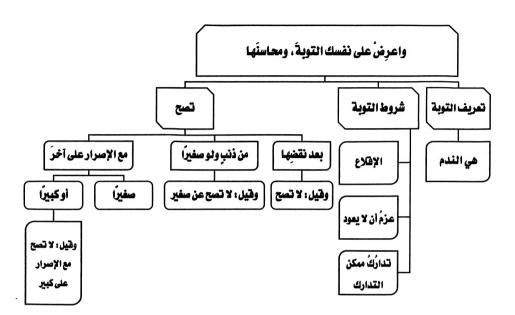





للى وَإِنْ شَكَكْتَ أَمَاْمُورٌ أَمْ مَنْهِيٍّ.. فَأَمْسِكْ، وَمِنْ ثَمَّ قَالَ الجُوَيْنِيُّ فِي المُتَوَضِّئِ يَشُكُّ أَيَعْسِلُ ثَالِثَةً أَمْ رَابِعَةً: لا يَغْسِلُ.

#### —₩<u></u>—

#### نص الكوكب الساطع

وَإِنْ شَكَكْتَ: قِفْ؛ فَتَرْكُ طَاعَةِ أَوْلَىٰ مِنَ الوُقُوعِ فِي مَفْسَدَةِ، مِنْ ثَمَّ قَالَ بَعْضُهُمْ: مَنْ شَكَّ هَلْ ثَلَّ ثَاقُو يَنْقُصُ عَنْهُ: مَا غَسَلْ.

#### --@₽--

# 

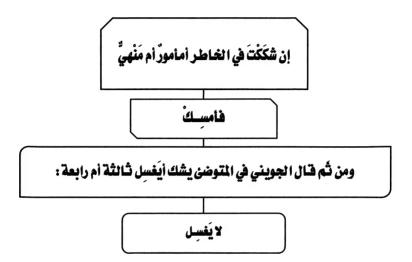





#### نص جمع الجــوامع درائ

لل وَكُلُّ وَاقِعٌ بِقُدْرَةِ اللهِ وَإِرَادَتِهِ، وَهُوَ خَالِقُ كَسْبِ العَبْدِ، قَدَّرَ لَهُ قُدْرَةً هِيَ اسْتِطَاعَتُهُ، تَصْلُحُ لِلْكَسْبِ لا لِلْإِبْدَاعِ، فَاللهُ خَالِقٌ غَيْرُ مُكْتَسِبٍ، وَالعَبْدُ مُكْتَسِبٌ غَيْرُ خَالِقٍ. تَصْلُحُ لِلضِّدَيْنِ، وَأَنَّ العَجْزَ صِفَةٌ وُجُودِيَّةٌ تُقَابِلُ القُدْرَةَ لا تَصْلُحُ لِلضِّدَيْنِ، وَأَنَّ العَجْزَ صِفَةٌ وُجُودِيَّةٌ تُقَابِلُ القُدْرَةَ تَقَابُلُ الضِّدَيْنِ، لا العَدَم وَالمَلكةِ.

#### —*იწდ* —

#### نص الكوكب الساطع ـــــــدين

وَكُلُّ أَمْدٍ وَاقِعٌ بِإِذْنِهِ سُبْحَانَهُ، خَالِقُ كَسْبِ عَبْدِهِ ؟ قَدَّرَ فِيهِ قُدْرَةً لِلْكَسْبِ - لَا إِبْدَاعِهِ - تَصْلَحُ ؛ فَاللهُ عَلَا - خَالِقُ لَا مُكْتَسِبٌ مَا يَصْنَعُ، وَعَبْدُهُ مُكْتَسِبٌ لَا مُبْدِعُ.

—*₼* 

### تشجـير المسألـــة







للهِ وَرَجَّحَ قَوْمٌ التَّوَكُّلَ، وَآخَرُونَ الِاكْتِسَابَ، وَثَالِثٌ الِاخْتِلَافَ بِاخْتِلَافِ النَّاسِ؛ وَهُوَ المُخْتَارُ.

#### —*વૈદ્યુ*ુે—

## نص الكوكب الساطع

وَتَرْكُ لَهُ السَّوَالَ وَالتَّوكُ لُ وَالكَّلْ وَالكَّلْ وَالكَّلْ أَيُّ ذَيْنِ أَفْضَلُ؟ ثَالِثُهَا: التَّفْصِيلُ، وَالصَّوَابُ: مَا خَالَفَ التَّوَكُّلَ اكْتِسَابُ،

#### 



### تشجـير المسألـــة

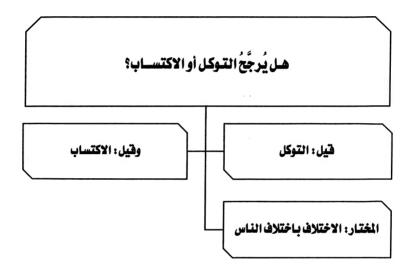



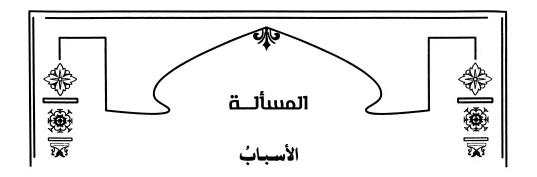

لله وَمِنْ ثَمَّ قِيلَ: إِرَادَةُ التَّجْرِيدِ مَعَ دَاعِيَةِ الأَسْبَابِ شَهْوَةٌ خَفِيَّةٌ، وَسُلُوكُ الأَسْبَابِ مَعَ دَاعِيَةِ الأَسْبَابِ مَعَ دَاعِيَةِ النَّسْبَانُ بِاطِّرَاحِ جَانِبِ اللهِ تَعَالَىٰ دَاعِيَةِ التَّجْرِيدِ.. انْحِطَاطٌ عَنِ الذِّرْوَةِ العَلِيَّةِ، وَقَدْ يَأْتِي الشَّيْطَانُ بِاطِّرَاحِ جَانِبِ اللهِ تَعَالَىٰ فِي صُورَةِ التَّوكُّلِ، وَالمُوفَّقُ يَبْحَثُ عَنْ فِي صُورَةِ التَّوكُّلِ، وَالمُوفَّقُ يَبْحَثُ عَنْ عَلَىٰ مَا وَالتَّمَاهُنِ فِي صُورَةِ التَّوكُّلِ، وَالمُوفَّقُ يَبْحَثُ عَنْ هَدَيْنِ، وَيَعْلَمُ أَنَّهُ لا يَكُونُ إِلَّا مَا يُرِيدُ، وَلا يَنْفَعُنَا عِلْمُنَا بِذَلِكَ إِلَّا أَنْ يُرِيدَ اللهُ ﴿ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ الللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ الل



### تشجــير المسألـــة

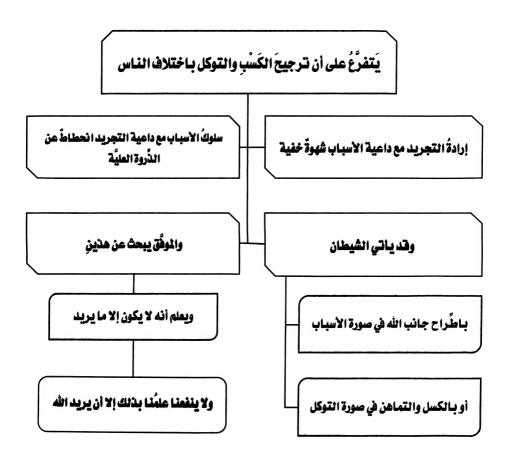



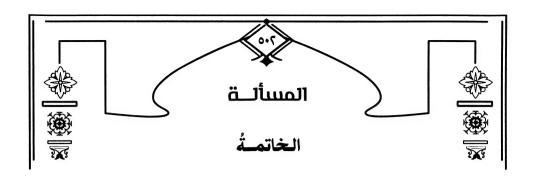

لل وَقَدْ تَمَّ «جَمْعُ الجَوَامِعِ» عِلْمَا، أَلمُسْمِعُ كَلَامُهُ آذَانًا صُمَّا، أَلآتِي مِنْ أَحَاسِنِ المَحَاسِنِ بِمَا يَنْظُرُهُ الأَعْمَىٰ، مَجْمُوعًا جَمُوعًا، وَمَوْضُوعًا لا مَقْطُوعًا فَضْلُهُ وَلا مَمْنُوعًا، وَمَرْفُوعًا عَنْ هِمَم الزَّمَانِ مَدْفُوعًا.

#### —ഗ്ല്ഗം—

#### نص الكوكب الساطع

سَهْلا بَدِيعًا مُوجَزًا مُحَرَّدًا بَعْدَ ثَمَانِ مِئَةٍ لِلْهِجْرَةِ إِذْ لَمْ يَكُنْ فِي فَنِّهَا كَمِثْلِهَا مَا لَا مَزِيدَ عَنْهُ فِي الجَمْعِ الوَفِيْ وَتَهُمَّ مَا نَظَمْتُ هُ مُيَسَّرَا فِي عَامِ سَبْعَةٍ وَسَبْعِينَ الَّتِي فِي عَامِ سَبْعَةٍ وَسَبْعِينَ الَّتِي أُرْجُورَةٌ فَرِيدَةٌ فِي أَهْلِهَا حَوَتْ مِنَ الأَصْلَيْنِ وَالتَّصَوُّفِ



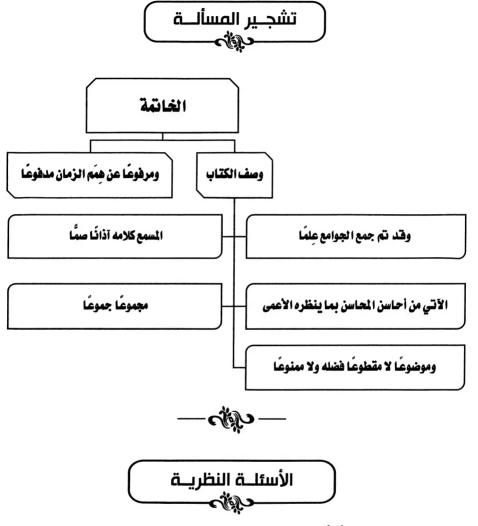

٨٨٧. بِمَ مدَحَ المصنِّفُ كتابَه؟



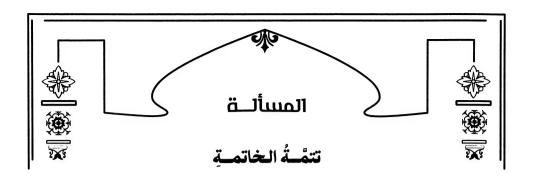

لله فَعَلَيْكَ بِحِفْظِ عِبَارَاتِهِ، لَا سِيَّمَا مَا خَالَفَ فِيهَا غَيْرَهْ، وَإِيَّاكَ أَنْ تُبَادِرَ بِإِنْكَارِ شَيْءٍ قَبْلَ التَّأَمُّلِ وَالفِكْرَهْ، أَوْ أَنْ تَظُنَّ إِمْكَانَ اخْتِصَارِهِ فَفِي كُلِّ ذَرَّةٍ مِنْهُ دُرَّهْ.

#### —*იჭ*}ა—

# نص الكوكب الساطع

وَالحَشْوِ وَالتَّطْوِيلِ وَالتَّكْرِيرِ وَأَرْبَعِ المِئِينَ مَعْ خَمْسِينَا يُمْكِنُ الإخْتِصَارُ مِنْهَا أَصْلَا يُمْكِنُ الإخْتِصَارُ مِنْهَا أَصْلَا أَتَى بِهَا أَكْثَرَ مِنْ ضِعْفَيْهَا خَلَتْ مِنَ التَّعْقِيدِ وَالتَّقْعِيرِ فِي أَلْفِ بَيْتٍ عَدُّهَا يَقِينَا بِحَيْثُ أَنِّي جَازِمٌ بِأَنْ لَا بِحَيْثُ أَنِّي جَازِمٌ بِأَنْ لَا وَلَوْ يَرُومُ أَحَدٌ يُنْشِيهَا

-dip-

#### تشجـير المسألــة

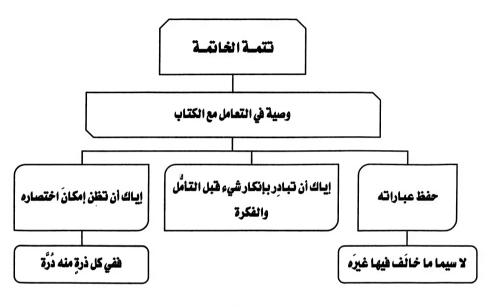

#### —იქეს—

٨٨٨. ما وصية المصنِّفِ في التعامل مع كتابه؟



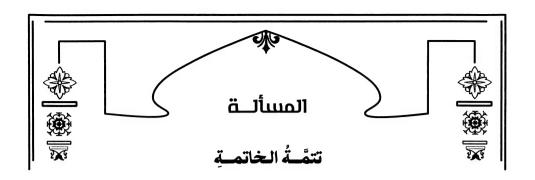

لل فَرُبَّمَا ذَكَرْنَا الأَدِلَّةَ فِي بَعْضِ الأَحَايِينْ، إِمَّا لِكُوْنِهَا مُقَرَّرَةً فِي مَشَاهِيرِ الكُتُبِ عَلَىٰ وَجْهٍ لا يَبِينْ، أَوْ لِغَرَابَةٍ أَوْ غَيْرِ ذَلِكَ مِمَّا يَسْتَخْرِجُهُ النَّظْرُ المَتِينْ.







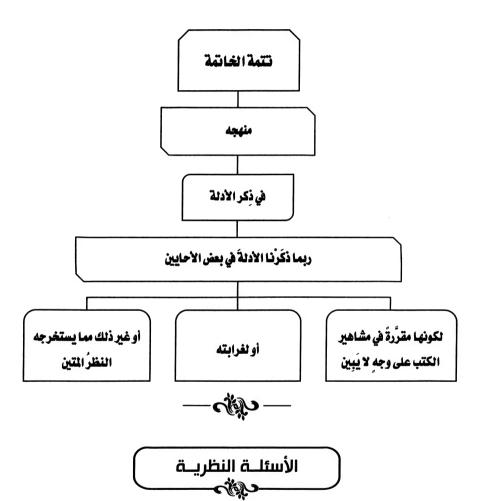

٨٨٩. ما منهج المصنِّفِ في ذِكْرِ الأدلة في كتابه؟





للى وَرُبَّمَا أَفْصَحْنَا بِذِكْرِ أَرْبَابِ الأَقْوَالْ، فَحَسِبَهُ الغَبِيُّ تَطْوِيلًا يُؤَدِّي إِلَى المَلَالْ، وَمَا دَرَىٰ أَنَّا إِنَّمَا فَعَلْنَا ذَلِكَ لِغَرَضٍ تَحَرَّكُ لَهُ الهِمَمُ العَوَالْ، فَرُبَّمَا لَمْ يَكُنِ القَوْلُ مَشْهُورًا عَمَّنْ ذَكَرْنَاهْ، أَوْ غَيْرَ ذَلِكَ مِمَّا يُظْهِرُهُ التَّأَمُّلُ عَمَّنْ ذَكَرْنَاهْ، أَوْ غَيْرَ ذَلِكَ مِمَّا يُظْهِرُهُ التَّأَمُّلُ لِمَن اسْتَعْمَلَ قُوَاهْ.



#### 

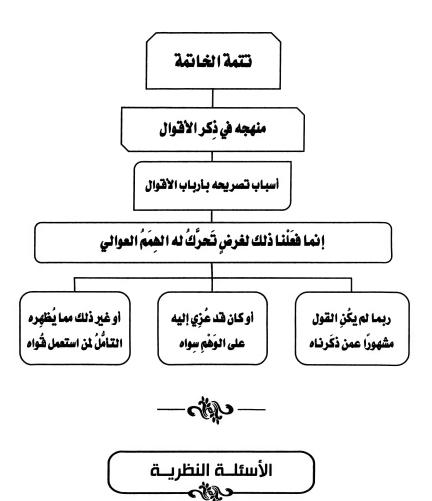

٨٩٠. ما منهج المصنِّفِ في ذِكر أرباب الأقوال؟



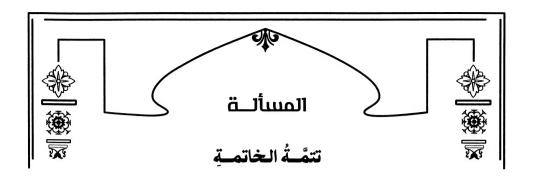

لله بِحَيْثُ إِنَّا جَازِمُونَ بِأَنَّ اخْتِصَارَ هَذَا الْكِتَابِ مُتَعَذِّرْ، وَرَوْمَ النُّقْصَانِ مِنْهُ مُتَعَسِّرْ، الكَيْتَابِ مُتَعَدِّرْ، وَرَوْمَ النُّقْصَانِ مِنْهُ مُتَعَسِّرْ، اللَّهُمُّ إِلَّا أَنْ يَأْتِيَ رَجُلٌ مُبَدِّرٌ مُبَتِّرْ.

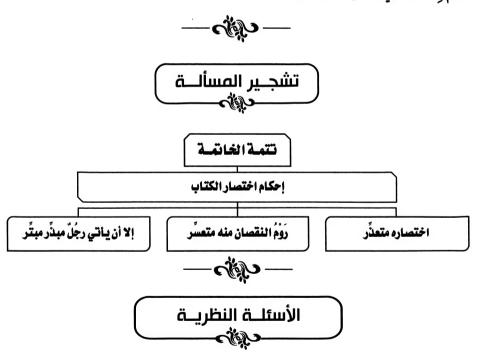

٨٩١. بِمَ وصَفَ المصنِّفُ كتابَه من جهة إمكان اختصاره؟ — دينه —

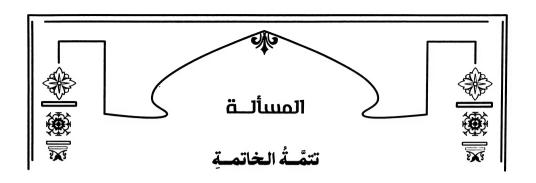

لل فَدُونَكَ مُخْتَصَرًا بِأَنْوَاعِ المَحَامِدِ حَقِيقًا، وَأَصْنَافِ المَحَاسِنِ خَلِيقًا، جَعَلَنَا اللهُ بِهِ مِنَ اللهِ عِنَ اللهِ عَلَى اللهُ عِلَيْقَا، جَعَلَنَا اللهُ بِهِ مِنَ النَّبِيِّنَ وَالصَّلِحِينَ وَحَسُنَ أُولَئِكَ رَفِيقًا.

#### 

# نص الكوكب الساطع

فَأَحْمَدُ اللهَ عَلَىٰ مَا سَهَّلَا حَمْدًا يُنِيلُ مِنْ مَزَايَاهُ العُلَىٰ مُصَلِّمً الخُلْقِ بِهِ وَتَمَّتِ مُصَلِّمًا عَلَىٰ نَبِعٍ عَمَّتِ مَكَادِمُ الخُلْقِ بِهِ وَتَمَّتِ مُصَلِّمً الخُلْقِ بِهِ وَتَمَّتِ مُصَلِّمً — مَكَادِمُ الخُلْقِ بِهِ وَتَمَّتِ مُصَلِّمً —

#### الأسئلــة النظريــة حيث

٨٩٢. بِمَ مدَحَ المصنِّفُ كتابَه؟





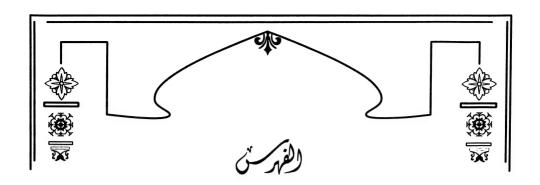

| الصفحــة | المحتويـــات                                                                                        |
|----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| o        | (٣٥٨) المسألة: الشَّبَهُ                                                                            |
|          | المسألة: مراتبُ قياسِ الشَّبَهِ                                                                     |
|          | (٣٥٩) المسألة: الدورانُ                                                                             |
|          | المسألة: الدورانُ (٢)                                                                               |
|          | المسألة: الدوَرانُ (٣)                                                                              |
|          | (٣٦٠) المسألة: الطَّـرْدُ                                                                           |
|          | المسألة: الطَّـرْدُ (٢)                                                                             |
| ۲٥       | (٣٦١) المسألة: تنقيحُ المَناطِ                                                                      |
| ۲۸۸      | المسألة: تحقيقُ المَناطِ                                                                            |
|          | (٣٦٢) المسألة: إلغاءُ الفُارقِ                                                                      |
| ٣٧       | (٣٦٣) المسألة: نَفْيُ مسلكَيْنِ ضعيفَيْنِ                                                           |
| ٤٠       | (٣٦٤) المسألة: قادحُ «تخلُّفِ الحُكْمِ عن العلَّةِ»                                                 |
| ٤٥       | المسألة: تخلُّفُ الحُكْمِ عنِ العلَّةِ (٢) أَسَاسَتَة: تخلُّفُ الحُكْمِ عنِ العلَّةِ (٢) أَسَاسَانَ |
| ٤٧       | (٣٦٥) المسألة: جوابُ تخلُّفِ الحُكْم عن العلَّةِ                                                    |
| ٥٠       |                                                                                                     |
|          | المسألة: مَن استدَلَّ على وجودِ العلَّةِ بدليل موجودٍ في صورةِ النقضِ،                              |
| ٥٣       | فهل يُسمَعُ نقضُ المعترضِ لدليلِ المستدِلِّ؟                                                        |
| ۰٦       | (٣٦٦) المسألة: استدلالُ المعترضِ على تخلُّفِ الحُكْمِ                                               |

| ۰۹       | (٣٦٧) المسألة: التحـرُّزُ مِن التخلُّفِ            |
|----------|----------------------------------------------------|
| ٠,٠ ٦٢   | (٣٦٨) المسألة: نقضُ دعوى صورةٍ معيَّنةٍ أو مبهَمةٍ |
|          | (٣٦٩) المسألة: الكَسْرُ                            |
| ٠٧٠٧٢    | المسألة: الكَسْرُ (٢)                              |
| ٧٠       | (٣٧٠) المسألة: العَكْسُ                            |
|          | المسألة: العَكْسُ (٢)                              |
|          | المسألة: العَكْسُ (٣)                              |
| ٧٧       | (٣٧١) المسألة: عـدَمُ الـتأثيرِ                    |
|          | (٣٧٢) المسألة: أقسامُ عدَمِ التأثيرِ               |
|          | المسألة: عدمُ التأثيرِ في الحُكْمِ                 |
|          | المسألة: علدَمُ التأثيرِ في الحُكْمِ (٢)           |
|          | المسألة: عدَمُ التأثيرِ (٣)                        |
| ۸٧       | المسألة: عددمُ التأثيرِ في الفرعِ                  |
|          | (٣٧٣) المسألة: القَلْبُ                            |
| ٩٤       | المسألة: القَلْبُ (٢)                              |
|          | (٣٧٤) المسألة: أقسامُ القَلْبِ                     |
| ٩٨       | المسألة: أقسامُ القَلْبِ (٢)                       |
| <b>\</b> | المسألة: قَلْبُ المساواةِ                          |
|          | (٣٧٥) المسألة: القولُ بالموجَبِ (١)                |
|          | المسألة: القولُ بالموجَبِ (٢)                      |
|          | المسألة: القولُ بالموجَبِ (٣)                      |
|          | (٣٧٦) المسألة: القَدْحُ في المناسَبةِ              |
| 110      | (٣٧٧) المسألة: قادحُ الفَرْقِ                      |
|          | المسألة: تعدُّدُ الأصولِ                           |
| ١٢٢      | (٣٧٨) المسألة: فسادُ الوَضْع                       |

| 178 | لمسألة: فسادُ الوَضْع (٢)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|-----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ۱۲۸ |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| ١٣٢ | and the second s |
| ١٣٥ |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| ١٣٨ |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 121 | , ,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 188 | , , , -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| ١٤٧ | المسألة: إيرادُ المعارَضاتِ مِن نـوع                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| ١٥٠ | (٣٨٣) المسألة: اختلافُ الضابطِ في الأصلِ والفرعِ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| ١٥٣ | (٣٨٤) المسألة: الاعتراضاتُ راجعةٌ إلى الَمنع                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 100 | المسألة: الاستفسارُ (٢)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| ١٥٨ |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| ۱٦٢ |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 178 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| ١٦٧ | المسألة: النَّقْضُ الإجماليُّ والمعارَضةُ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| ١٧٠ | المسألة: ما الذي يجبُ علىٰ الممنوع؟                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| ١٧٣ |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| ١٧٥ | المسألة: حُكْمُ المَقِيسِ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| ١٧٧ |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| ١٧٩ | المسألة: أقسامُ القياسِ باعتبارِ القوَّةِ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| ١٨٢ | (٣٨٩) المسألة: أقسامُ القياسِ باعتبارِ العلَّةِ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| ١٨٦ | (٣٩٠) المسألة: الاستدلال                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 19• | (٣٩١) المسألة: الدليلُ يقتضي كذا، فخولِفَ لكذا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| ١٩٣ | (٣٩٢) المسألة: الاستقراء                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 197 | (٣٩٣) المسألة: الاستصحابُ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |

| 199        | المسألة: حُجِّيَّةُ الاستصحابِ                    |
|------------|---------------------------------------------------|
| ۲۰۰        | (٣٩٤) المسألة: استصحابُ الإجماع                   |
| ۲۰۰        | (٣٩٥) المسألة: تعريفُ الاستصحابِ                  |
| ۸۰۰        | (٣٩٦) المسألة: النافي للدليلِ                     |
| <i>(1)</i> | (٣٩٧) المسألة: الأخذُ بأقلِّ ما قيلَ              |
| 712317     | (٣٩٨) المسألة: الأخذُ بالأخَفِّ أو الأثقَلِ       |
| ۲۱۷        | (٣٩٩) المسألة: شرع مَن قَبْلَنا                   |
| ۲۲•        | (٤٠٠) المسألة: أصلُ المنافعِ والمَضارِّ           |
| ۲۲۳        | (٤٠١) المسألة: الاستحسانُ                         |
|            | المسألة: الاستحسانُ (٢)                           |
|            | (٤٠٢) المسألة: قـولُ الصحـابيِّ                   |
| ٢٣١        | المسألة: قـولُ الصحـابيِّ (٢)                     |
| ۲۳۷        | المسألة: مذهبُ الصحابيِّ (٣)                      |
| 779        | (٤٠٣) المسألة: الإلهامُ                           |
| 737        | (٤٠٤) المسألة: القواعدُ الفقهيَّةُ الأساسيةُ      |
| 7£Y        | (٤٠٥) المسألة: تعادُلُ القاطعَيْنِ والأمَارتَيْنِ |
| ۲٥٠        | (٤٠٦) المسألة: تعارُضُ أقوالِ المجتهِدِ           |
| 707        |                                                   |
|            | (٤٠٧) المسألة: القولُ المخرَّجُ، والطُّرُقُ       |
|            | (٤٠٨) المسألة: الترجيخ                            |
|            | (٤٠٩) المسألة: المتأخِّرُ ناسخٌ                   |
| ۸۶۲ ۸۶۲    | (٤١٠) المسألة: الترجيحُ بكثرةِ السرواةِ           |
|            | (٤١١) المسألة: إعمالُ الدَّلِيلَيْنِ              |
|            | (٤١٢) المسألة: تعذُّرُ العملِ بالمتعارِضَيْنِ     |
| CVV        | (٤١٣) المسألة: ته حيثُ الأخُه ل                   |

| ۲۸۳                                    | (٤١٤) المسألة: الترجيحُ بحسَبِ الْمَتْنِ                                                                             |
|----------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰ | (٤١٥) المسألة: الترجيحُ بحسَبِ مدلولِ اللفظِ                                                                         |
| ۲۹۳                                    | (٤١٦) المسألة: الترجيحُ بالأمرِ الخارجيِّ                                                                            |
| ۲۹٦                                    | (٤١٧) المسألة: الترجيحُ بين الإجماعَيْنِ                                                                             |
| ۲۹۹                                    | (٤١٨) المسألة: المتواتّرانِ متساويـانِّ                                                                              |
| ۳•۲                                    | المسألة: الترجيحُ بين قياسَيْنِ                                                                                      |
| ٣٠٤                                    | ,                                                                                                                    |
| ۳۱۳                                    | ,                                                                                                                    |
| ۳۱۷                                    | _                                                                                                                    |
| ۳۲۱                                    |                                                                                                                      |
| ۳۲۳                                    |                                                                                                                      |
|                                        | المسألة: شروطُ المجَتهِـدِ                                                                                           |
| ۳۲۷                                    |                                                                                                                      |
| ۳۲۹                                    | (٤٢٤) المسألة: ما لا يُشترَطُ في المجتهِدِ                                                                           |
| ٣٣٣                                    | (٤٢٥) المسألة: مجتهدُ المذهَب، ومجتَهِـدُ الفُتْيَـا                                                                 |
| ۳۳۰                                    | (٤٢٦) المسألة: تجــُزُّ قُ الاجتهــادِ                                                                               |
| ٣٣٨                                    |                                                                                                                      |
| ٣٤١                                    |                                                                                                                      |
| ٣٤٤                                    | (٤٢٩) المسألة: المُصِيبُ في الاجتهاد                                                                                 |
| ۳٤٧                                    | المسألة: المُصِيبُ في الشرعيّاتِ                                                                                     |
| ۳۰۱                                    | المسألة: المُصِيبُ في المسائل الجُزْئيَّةِ                                                                           |
| <b>70</b> £ .                          |                                                                                                                      |
| ,                                      | (٤٣٠) المسألة: لا يُنقَضُ الحُكْمُ في الاجتهاديّاتِ                                                                  |
| rov                                    | (٤٣٠) المسألة: لا يُنقَضُ الحُكْمُ في الاجتهاديَّاتِ<br>المسألة: تغييُّ الاجتهادِ                                    |
| ۳٥٧                                    | (٤٣٠) المسألة: لا يُنقَضُ الحُكْمُ في الاجتهاديَّاتِ<br>المسألة: تغيُّرُ الاجتهادِ<br>المسألة: تغيُّرُ الاجتهادِ (٢) |

| ٣٦٦ | المسألة: تعليتُ الأمرِ باختيارِ المأمورِ                  |
|-----|-----------------------------------------------------------|
|     | (٤٣٢) المسألة: التقليدُ                                   |
| ٣٧٠ | المسألة: التقليدُ (٢)                                     |
| ٣٧٣ | (٤٣٣) المسألة: تكرُّرُ الواقعةِ                           |
| ٣٧٧ | (٤٣٤) المسألة: تقليدُ المفضولِ                            |
| ٣٨٠ | (٤٣٥) المسألة: تقليدُ الميِّتِ                            |
| ۳۸۲ | (٤٣٦) المسألة: مَن يجوزُ استفتــاؤُه؟                     |
| ٣٨٤ | المسألة: هل يجبُ على المقلِّدِ البحثُ عن علمِ المفتي؟.    |
| ٣٨٧ | المسألة: السؤالُ عن مأخذِ المجتهِدِ                       |
| ٣٩٠ | (٤٣٧) المسألة: مَن يجوزُ له الإِفتاءُ؟                    |
| ٣٩٣ | (٤٣٨) المسألة: خُلُوُّ الـزمـانِ عن مجتهـدٍ               |
| ٣٩٦ | (٤٣٩) المسألة: وقتُ لزومِ العاميِّ العملَ بقولِ المجتهِدِ |
| ٣٩٩ | (٤٤٠) المسألة: التزامُ مـذهَبٍ معيَّنٍ                    |
| ٤٠٢ | (٤٤١) المسألة: التقليدُ في أصولِ الدِّينِ                 |
| ٤٠٥ | (٤٤٢) المسألة: العالَمُ محدَثُ                            |
| ٤٠٧ | (٤٤٣) المسألة: الواحدُ                                    |
| ٤٠٩ | (٤٤٤) المسألة: اللهُ قديمٌ                                |
| ٤١١ | (٤٤٥) المسألة: حقيقتُهُ مخالِفةٌ لسائرِ الحقائقِ          |
| ٤١٣ | (٤٤٦) المسألة: بعضُ الصفاتِ المَنْفيَّةِ                  |
| ٤١٥ |                                                           |
| ٤١٧ | (٤٤٨) المسألة: بقاؤُهُ غيرُ مستفتَحٍ ولا مُتَنَاهِ        |
| ٤١٩ | (٤٤٩) المسألة: بعضُ الصفــاتِ الإلهيَّــةِ                |
|     | (٤٥٠) المسألة: الاعتقادُ في الصفاتِ                       |
|     | (٤٥١) المسألة: القرآنُ                                    |
| ٤٢٥ | (٤٥٢) المسألة: الشوابُ والعقابُ                           |

| ٤٢٧ | (٤٥٣) المسألة: يستحيلُ وَصْفُ اللهِ بالظُّلْمِ                |
|-----|---------------------------------------------------------------|
| ٤٢٩ | (٤٥٤) المسألة: رؤية المؤمِنينَ لِرَبِّهم                      |
| ٤٣١ | _                                                             |
| ٤٣٣ | (٤٥٦) المسألة: الرِّضَا والمحبَّةُ غيرُ المَشِيئةِ والإرادةِ. |
| ٤٣٥ | (٤٥٧) المسألة: الرِّزْقُ                                      |
| ٤٣٧ | (٤٥٨) المسألة: الهداية والإضلال                               |
| ٤٣٩ | (٤٥٩) المسألة: التوفيقُ والخِذْلانُ                           |
| ٤٤١ | (٤٦٠) المسألة: الماهيّاتُ مجعولةٌ                             |
| ٤٤٢ | (٤٦١) المسألة: النُّبوَّاتُ                                   |
| ٤٤٥ | (٤٦٢) المسألة: الإيمانُ                                       |
| ££V | (٤٦٣) المسألة: الإسلامُ والإحسانُ                             |
| ٤٤٩ | (٤٦٤) المسألة: الفِسْقُ                                       |
| ٤٥١ | (٤٦٥) المسألة: الموتُ والنَّفْسُ                              |
| ٤٥٣ | (٤٦٦) المسألة: الكراماتُ                                      |
| ٤٥٥ | (٤٦٧) المسألة: التكفيرُ والخروجُ                              |
| ٤٥٧ | (٤٦٨) المسألة: ما يَلحَقُ بالإيمانِ باليومِ الآخِرِ           |
|     | (٤٦٩) المسألة: الإمامة                                        |
| ٤٦١ | (٤٧٠) المسألة: لا يجبُ على اللهِ شيءٌ                         |
| ٤٦٢ | (٤٧١) المسألة: المَعادُ                                       |
| ٤٦٤ | (٤٧٢) المسألة: الصحابة أ                                      |
| ٤٦٦ | (٤٧٣) المسألة: الموقف مِن الأعلام                             |
|     | (٤٧٤) المسألة: ممَّا لا يضَّرُّ جهلُهُ                        |
| ٤٧٠ | (٤٧٥) المسألة: العَلاقة بين الاسم والمسمَّى                   |
| ٤٧١ | (٤٧٦) المسألة: أسماءُ اللهِ توقيفيَّةُ                        |
| ٤٧٢ | (٤٧٧) المسألة: الاستثناءُ في الايمان                          |

| ٤٧٤   | (٤٧٨) المسألة: مَــلاذٌ الكـافــرِ                              |
|-------|-----------------------------------------------------------------|
| ٤٧٥   | (٤٧٩) المسألة: المشارُ إليه بره أنَّا»                          |
| ٤٧٦   | (٤٨٠) المسألة: الجوهر الفرد                                     |
| ٤٧٧   | (٤٨١) المسألة: لا واسطة بين الموجودِ والمعدوم                   |
| ٤٧٨   | (٤٨٢) المسألة: أنَّ النِّسَبَ والإضافاتِ أمورٌ اعتباريَّةٌ      |
| ٤٧٩   | (٤٨٣) المسألة: العَرَضُ                                         |
| ٤٨٠   |                                                                 |
| ٤٨١   | _                                                               |
| ٤٨٢   | (٤٨٦) المسألة: السبّبُ والإمكانُ والحدوثُ                       |
| ٤٨٤   | 4                                                               |
| ٤٨٦   | المسألة: الزمانُ                                                |
| ني    | (٤٨٨) المسألة: امتناعُ تداخُلِ الأجسامِ، وخُلُوِّها مِن الأعراد |
| ٤٨٩   | (٤٨٩) المسألة: الجوهَرُ غيرُ مَركَّبٍ مِن الأعراضِ              |
|       | (٤٩٠) المسألة: الأبعادُ متناهيّةٌ                               |
| ٤٩١   | (٤٩١) المسألة: المعلولُ مع العلَّةِ                             |
| ٤٩٢   | (٤٩٢) المسألة: اللذَّةُ                                         |
| ٤٩٣   | ,                                                               |
| ٤٩٤   | (٤٩٤) المسألـة: أوَّلُ واجبٍ                                    |
| ٤٩٦   | (٤٩٥) المسألة: تَرْكُ سَفْساًفِ الأمورِ                         |
| ٤٩٨   | (٤٩٦) المسألة: مَن عرَفَ ربَّـهُ                                |
| 0**   | (٤٩٧) المسألة: ذو الهِمَّةِ الدنيئةِ                            |
| ٥٠٠   | (٤٩٨) المسألة: فدونَكَ صلاحًا وفسادًا                           |
| ٥٠٤   | (٤٩٩) المسألة: ميزانُ الخواطرِ                                  |
|       | المسألة: العمـلُ مع الخاطرِ المَنْهيِّ                          |
| a . 1 | ال أنا بي الله الله الله الله الله الله الله الل                |

| o\• | المسالــة: إن شككتَ في الخاطــر     |
|-----|-------------------------------------|
| ٥١٢ | (٥٠٠) المسألة: القُـدْرةُ والكَسْبُ |
| ٥١٤ | (٥٠١) المسألة: التوكُّلُ والاكتسابُ |
|     | المسألة: الأسبابُالمسألة: الأسبابُ  |
|     | (٥٠٢) المسألة: الخاتمةُ             |
|     | المسألة: تتمَّـةُ الخاتمـةِ         |
|     | المسألة: تتمَّةُ الخاتمةِ           |
|     | فُك سي المحتمدات                    |

